ثلاث رُسائِل

تأليف العادّمة الشيخ مجدّبن عَبدالعن بزالمسّانع وهي إرشادالطدّب - افامة الدبس والبرهان - الأجوبة الجدة

> الطبعة الثانية ١٣٨٣ ء

> > علىضقة

صاحب السموالع المالجلي الشيخ على بن عبدالته آل تاي حفظه الله

منشورات الكتب الايساي بمشتى

تأليف تأليف العكرَّمة الشيخ عجّد بن عَبدالع ْ بزالمسَانع وهي إرشادالطدّب - اقامة الدليل والبرهان - الأجوبة الحميدة

> الطبعة الثانية ١٣٨٣ ه

> > علىفقت

صاحب السموالع المجليل الشيغ على بن عبدالله آل شكاني حفظه الله

منشورات المكتب الاسلامي بدشتي

﴿ الْمُعْنَا لِمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْمِعِينَا الْمُعْنَا الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِمِينَا الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِمِينَا الْمُعْمِعِينَا الْمُعِمِعِينَا الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِمِينَا الْمُعْمِعِينَا ال

دمشق : الحلبوني ص ب ۸۰۰ هاتف ۱۱۹۳۷ برفیاً اسلامی پیروت : ص ب ۲.۳۲ هاتف ۲۲۷۰۵ إِن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا .

من يهده الله فلا مضـِلَّ له ، ومن مُيضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محداً عبده ورسوله .

أما بعب : فهذه ثلاث رسائل ختصرة مفيدة من تأليف الأستاذ الجليل والعالم النحرير ، فضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع المستشار الديني لسمو حاكم قطر – كانت قد نشرت قبل سبعة وأربعين عاماً – ثم نفد جميع ما طبع منها .

ونظراً لما تحتوي عليه من فوائد جليلة ، فقد أمر حضرة صاحب السمو ناشر العلم ، وباذل الخير ، حاكم قطر السابق :

صاحب السمواتيخ علي آل ثاني حفظه الله باعادة طبعها مجموعة بشكل متقن ، وتوزيعها مجاناً ابتغاء وجه الله تعالى ، فجزاه الله خير الجزاء .

ونسأل الله سبحانه أن ينفع بها ، وأن يعظم الأجر لكل من نوى الخير أو عمل به . . وهو ولي التوفيق .

مدير دارالكتب القطرية

عبدالبديع استيصقر

إرت والطلّاب إلى خِسيلَةِ ٱلْعِسْلِ وَٱلْعَسَدِلِ وَٱلْا •

# بسيا تدارهم الرحيم

الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للاسلام ، ونو ر بنور العلم والمعرفة بصائر ذوي العقول والأفهام .

والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى دار السلام، وعلى آله وأصحابه السادة الكرام النجوم الأعلام.

أمابعب : فلماكان العلم مفتاح الخيرات، وباب السعادات، وشرطاً غالباً للقرب والطاعات، إذ هـو الحـامل على شريف الخصال، والموجب لحبة ذي العظمة والجلال، والمنقذ من ظلمات الجهل والضلال، أحببت أن أجمع كتاباً في فضيلة العلم والعمل، وكيفية نشره والدعوة إلى الله، سائلاً منه تعالى أن يحفظني من الخطل والزلل، ولعله أن يكون باعثاً لذوي الهمم على تطلب الآداب والحكم، وسميته:

« إِرشاد الطلاب إِلى فضيلة العلم والعمل والآداب » والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً موصلاً الى مرضاته، والفوز بجنات النعم .

#### فصل

#### في النية وانه يجب علي كل عامل بر اخلاصه لله

قال صلى الله عليه وسلم « إنها الأعمال بالنيات ، وإنها لكل امرى، ما نوى » (۱) فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العمل متعلق بالنية ، فمن حسنت نيته وعمل صالحاً ، حصد يوم القيامة الكرامة ، ومن عمل ضد ذلك ، حصد الندامة ، فمن طلب العلم لوجه الله تعالى ، نفعه الله بعلمه ، ونفع به غيره من المسلمين . ومن طلبه للرياء ، والسمعة ، ونيل الحطام ، دخل تحت الحديث الذي طلبه للرياء ، والسمعة ، ونيل الحطام ، دخل تحت الحديث الذي رواه الترمذي عن كعب بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من طلب العلم لماري به السفهاء ، أو يجاري به العلماء ، أو يصرف به وجوه الناس اليه ، أدخله الله النار » (۲) وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العلم الضار الذي لم ينتفع به صاحبه ، لكونه غير خالص لوجه الله ، كما في الذي لم ينتفع به صاحبه ، لكونه غير خالص لوجه الله ، كما في

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب العلم عن كعب بن مالك عن أبيه يرفعه ، وقال: غريب. ورواه ابن ماجه عن ابن عمر .

« صحيح مسلم » عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول . « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها » وروى أبو داود عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من تعلم علماً مما يبتغى به وجهُ الله عز وجل ، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا ، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة » (۱) يعني رمحها . وروى الترمذي عـن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وســلم « يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين ، ويلبسون للناس جلود الضأن من اللين ، ألسنتهم آحلي من العسل ، وقلوبهم قلوب، الذئاب » يقول عـز وجل : أي تغترون ؛! أم علي َّ تجترؤون !؛ فبي حلفت لأبعثن على أو لئك فتنة تدع الحليم حيران » وقال ابن المبارك : ما شيء أفضل من طلب العلم لله ، وما شيء أبغض الى الله من طلب العلم لغير الله .

<sup>(</sup>١) ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه ، وهو حديث صحيح .

قال العلامة السفاريني في « غذاء الأثلباب » عند قول الامام ابر عبد القوي .

فعندي َ من علم الحـديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي واعتم أن لزكاة العلم ونحوه طريقين :

أحدهما: تعليمه للعالم، فان الله سبحانه وتعالى ينمي علمـــه بذلك، ويزكيه.

والثاني : العمل به ، فات العمل به أيضاً ينميه ويكثره ، ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه .

ثم قال رحمه الله تعالى : واعلم أن الأمانة نضمن بالتعدي ، أو التفريط ، والتعدي في العلم يشمل كمانه عمن يستحقه فيلجمه الله بلجام من نار ، ويشمل اتخاذه سلّماً يتوصل به إلى تناول الدنيا ، وشبكة يصطاد بها حطامها ، ويشمل عدم الإخلاص فيه .

وقال العلامة القسطلاني في شرحه للبخاري عند الكلام على أول حديث منه، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه : من أراد الغنيمة صحح العزيمة ، ومن أراد المواهب السنية أخلص

النية ، ومن أخلص الهجرة ضاعف الإخلاص أجره ، فن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، إنما تنال هجرته إلى الله ورسوله ، إنما تنال الطالب على قدر همة الطالب ، وإنما تدرك المقاصد على قدر عناء الطالب ، وعلى قدر أهل المزم تأتي العزائم .

\* \*

#### فصل

## في الحض على النعلم في الصغر

روى الإمام ابن عبد البر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ي قال رسول الله عليه أيما ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك ، كتب له أجر سبعين صدّيقاً ».

وقال الحسن : طلب العلم في الصغر كالنقش في الحجر . وأنشد أبو عبيد الله نفطويه لنفسه رحمه الله :

أرانيأنسى ماتعلَّمت ُ في الكبر ولست ُبناس ماتعلَّمت ُ في الصغر وما العلم إلا بالتعلم في الكبر ولما العلم إلا بالتعلم في الكبر ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كلَّ قلب المر والسمع والبصر وما المر ولا اثنان عقل ومنطق فن فاته هذا وهذا فقد دم

قال العلماء: أفضل أوقات التحصيل ، شرخ الشباب ، ووقت السحر ، وما بين العشاءين . وينبغي لطالب العلم أن يستغرق جميع أوقاته ، فاذا مل من علم اشتغل بعلم آخر .

ولبعض الفضلاء:

بادر إلى طلب العلم الشريف وإن

ضاقت ولم تصف أقوات وأوقات

ولا تؤخر لصفو أو رجا سعة فهم يقولون للتأخير آفات

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنـه : تفقهوا قبل أن تسودوا .

قلت: لقد نصح أمير المؤمنين غاية النصح ، فان كثيراً عمن يلي الوظائف وهو غير أهل لها ، يكون ضُحْكة وهُرْ ، وه للخلق بسبب الجهل بما أنيطت به عهدته . وفي هذا المعنى جاء الحديث ، وهو قوله عليه « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ، ولكن يُقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا » (1)

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه .

# فصل في الحث على حفظ العلم وبيان أسبابه

لاشك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بالحفظ. ولكن الحفظ له أسباب، أعظمها تقوى الله، وحسن النية، وإدامة النظر، والترفع عن مجالسة السفهاء والبطالين. ويرحم الله القائل: شكوت الى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المماصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي وسئل الامام محمد بن اسماعيل البخاري عن دواء الحفظ، فقال: لا أعلم شيئاً أنفع للحفظ من نهمة الرجل، ومداومة النظر. وقال بعض الفضلاء في أم ولد له:

سلام على من تيمتني بظرفها ولمعة خديها ولمحة طرفها سبتني وأصبتني فتأة مليحة كيرت الأوهام في كنه وصفها فقلت ذريني واعذريني فانني شغفت بتحصيل العلوم وكشفها ولي في طلاب العلم والفضل والتقى

غني عن غناء الغانيات وعرفها

ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ والتفهم لما يحفظ، لعلمهم رحمهم الله تعالى بما في ذلك من الفوائد، حتى قال بعضهم وهو الخليل بن أحمد شيخ سيبويه.

ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر وقال بعض الأعمة الأعمار من علماء الأنداش ، كما في « نفح الطيب » .

تكتب العلم وتلقي في سفط ثم لا تحفظ لاتفاح قط إنما يفلح من يحفظه بعد فهم وتوق من غلط وقال رحمه الله:

العلم في القلب ليس في الكتب

فــلا تكن مغرمــاً باللهو واللعب فاحفظه وافهمه واعملكي تفوز به

فالعلم لا يجتنى الا مع التعب وقال أعرابي: حرف في تامورك خير من عشر في كتبك. والتامور: علقة القلت . وسمع يونس بن حبيب رجلاً ينشد:
استودع العلم قرطاساً فضيَّعه وبئس مستودع ُ العلم القراطيس
فقال يونس: قاتله الله ما أشد صيانته للعلم، وصيانته للحفظ،
إن علمك من روحك ، وإن مالك من بدنك ، فصن علمك
صيانتك روحك ، وصن مالك صيانتك بدنك



#### فصل

## في ذكر حكاية الزهوي مع الخليفة عبد الملك بن مروان

قال في « فتح الحبيد »: قال في « تهذيب الكمال » عن الوليد الموقّري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان، فقال: من أين قدمت يازهري ؛ قال: قدمت من مكة. قال: ومن خلفت بسودها ؟ قلت : عطاء بن أبي رباح . قال : فمن العرب، أم من الموالي ؟ قلت : من الموالي . قال : فبم سادهم ؟ قال : قلت : بالديانة والرواية. قال: إِن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا . قال : فمن يسود أهل اليمن ؛ قلت : طاووس بن كيسان . قال : هن العرب، أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي. قال : فبم سادهم ؟ قلت : بما ساد به عطاء . قال : إنه لينبغي ذلك . قال : فمن يسود أهل مصر ؟ قلت : يزيد بن أبي حبيب . قال : فمن المرب ، أم من الموالي ؟ قال: قلت : من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؛ قلت: مكحول. قال: فمن العرب، أم من الموالي؛ قلت: من الموالي،عبد نو في أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسوداً هل الجزيرة ؟

قلت : ميمون بن مهران . قال : فن العرب ، أم من الموالي ؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؛ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم . قال : فمن العرب ، أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي . قال : فمن يسود أهل البصرة ؛ قال : قلت: الحسن البصري. قال: فمن العرب، أم من الموالي ؟ قلت: من الموالي . قال: ويلك ، ومن يسود أهل الكوفة ؛ قال : قلت: ابراهم النخعي . قال: فمن العرب ، أم الموالي ؛ قال: قلت: من المرب. قال: ويلك بازهري ، فرَّجت عني ، والله لتسودن الموالي على العرب في هــذا البلد ، حتى يخطب لهــا على المنابر والعرب تحتمها . قال : قلت : ياأمير المؤمنين ، إنها هو دين ، من حفظه ساد ، ومن ضيعه سقط .

فتأمل هذه القصة العجيبة ، وانظر كيف رفع حفظ العلم ودرايته أولئك السادات حتى ارتفع مقدارهم على من هو أرفع منهم نسباً ، فلعلك أن تجد وتجهد في حفظ العلم الذي هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة لمن عمل به .

وقال الامام أبو محمد بن حزم لما حصل بينه وبين بعض ملوك الاندلس وحشة اقتضت إحراق بعض كتبه:

دعوني من إحراق رق وكاغــد

وقولوا بعلم كي يرى الناسمن يدري فان تحرقوا القرطاس لم تحرقوا الذي

تضمَّنه القرطاس بل هو في صدري

يسير معي حيث استقلت ركائبي

وينزل إن أنزل ويدفن في قبري وقد كان علم أوائل السلف بالصدور ، لا بالسطور ، ولهذا اختلفوا في جواز كتابة الحديث ، والأصح جوازه لقوله عليه الصلاة والسلام « اكتبوا لأبي شاه » (١) .

<sup>(</sup>١) هو بشين معجمه وهاء منونة كما في « الفتح » يعني رجلاً من اهل اليمن، والحديث رواه البخاري مطولا في باب كتابة العلم من «صحيحه» ورواه مسلم في الحج.

# فصل في ذكر اول من صنف من علماء الاسلام

قال الامام السيوطي في « التدريب » أما ابتداء تدوين الحديث ، فانه وقع على رأس المائة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره ، ففي « صحيح البخاري » في أبواب العلم : وكتب عمر بن عبد العزيز الى أبي بكر بن حزم ، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاكتبه ، فاني خفت دروس العلم ، وذهاب العلماء .

قال الحافظ في « فتح الباري » : يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي ، فأفاد أن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز الامام ابن شهاب الزهري ، ثم دونت السنن ممزوجة بأقوال الصحابة رضي الله عنهم ، وفتاوى التابعين ، وأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة ، وابن اسحاق ، ومالك بالمدينة ، والربيع ابن صبيح ، وسعيد بن أبي عروبة ، وحماد بن سلمة بالبصرة ، ابن صبيح ، وسعيد بن أبي عروبة ، وحماد بن سلمة بالبصرة ، وسفيان الثوري بالكوفة ، والأوزاعي بالشام ، وهشيم بواسط ،

ومعمر باليمن ؛ وجرير بن عبد الحميد بالري ، وابن المبارك بخراسان ، وكان هؤلاء في عصر واحد ، فلا يسدرى أيهم أسبق . وهؤلاء كانوا في أثناء المائة الثانية . ثم تلا المذكورين كثير من أهل عصره ، انتهى .

قطير أن أول من صنف في الحديث هو الامام ابن شهاب الزهري ، وقد صرح بذلك الامام أبو عمر بن عبد البر في كتابه « جامع بيان العلم وفضاله » .

وقال الحافظ الذهبي في « تذكرة الحفاظ » في ترجمة ابن جريج - من أوعية جريج ، قال أحمد بن حنبل : كان - يعني ابن جريج - من أوعية العلم ، وهو وابن أبي عروبة أول من صنف الكتب . انتهى وقلت : فيظهر من تحقيق الحافظ ، أن المراد به الكتب المروجة بأقوال الصحابة والتابعين ، لا مطلقاً . وللامام شيخ الاسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التي كتبها في مذهب أهل المدينة كلام نفيس جدير بالذكر .

قال رضى الله عنه : وأما « الموطأ » ونحوه ، فانه صنف على طريقة العلماء المصنفين إِذ ذاك ، فان الناس على عهد رسول الله وَيُعْيِينُهُ كَانُوا يَكْتَبُونَ القَرآنَ ، وَكَانَ النِّي وَيُعْيِنُهُ قَدْ مُهَاهُمُ أَنْ يكتبوا عنه غير القرآن . قال عايه الصلاة والسلام « من كتب عنى شيئًا غير القرآن فليمحه » (١) ثم نسخ ذلك عند جمهور العلماء حيث أذن في الكتابة لعبد الله ىن عمرو ، وقال « اكتبوا لأبي شاه» وكتب لعمرو بن حزم كتابًا ، قالوا : وكان النهي أولاً خوفًا من اشتباه القرآن بغيره ، ثم أذن لما أمن ذلك ، فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله ﷺ ما يكتبون ، وكتبوا أيضاً غيره ، ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمن تابعي التابعين ، فصنف العلم ، فأول من صنف ابن جريج شيئًا في التفسير ، وصنف سعيد بن أبي عروبة ، وحماد بن سلمة ، ومعمر ، وأمثال هؤ لاء يصنفون ما في الباب عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين ، وهذه هي كانت كتب الفقه ، والعلم ، والأصول ، والفروع ، بعد (١) رواهمسلم في «صحيحه » عنابيسعيد الخدريررضي الله عنه رقم(٣٠٠٤)

القرآن ، فصنف مالك « الموطأ » على هـذه الطريقة . وصنف بعـده عبد الله بن وهب ، ووكيع بن المبارك ، وعبد الله بن وهب ، ووكيع بن الجراح ، وعبد الرحمن بـن مهدي ، وعبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وغير هؤلاء . انتهى .

في نقلناه عن هؤلاء الأعمة يتبين أن أول من صنف في الحديث مجرداً، الزهري.

وأول من جمع الحديث ممزوجاً بكلام الصحابة والتابعـين ابن جريج .

تنبيه: قال في «تذكرة الحفاظ» توفي - يهني الزهري - في رمضان سنه ١٦٤ ه أربع وعشرين ومائة، وقال في ترجمة ابن جريج. قال الواقدي: مات ابن جريج في أول ذي الحجة سنة ١٥٠ ه خسين ومائة. وأما أبو بكر بن حزم الذي كتب إليه عمر ابن عبد العزيز، فهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، بفتح المهملة، وسكون الزاي، الأنصاري المدني، المتوفى سنة ١٠٠ ه انتين ومائة، في خلافة هشام بن عبد الملك، وهو

ابن أربع وثمانين سنة . ولجده عمرو صحبة ، ولأبيه محمد رؤية ، وكان نائب عمر بن عبد العزيز في الإمرة والقضاء على المدينة ، كما في « القسطلاني » قال : ونسبه المؤلف \_ يعني البخاري \_ إلى جد أبيه ، لشهرته به . قلت : فعلى هذا يكون الزهري إنما جمع الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز بواسطة نائبه أبي بكر ابن حزم ، والله أعلم .

تتمة : أبو بكر المذكور ليس هو أبا بكر الذي هو أحد الفقها السبعة الذين ذكرهم الناظم بقوله :

إذا قيل من في العلم سبعة أخر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل ه عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه

فان هذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي .

قال ابن خلكان : أحد الفقهاء السبعة بالمدينة وكنيته اسمه، قال : وكان من سادات التابعين ، وكان يسمى : راهب قريش ، وأبوه الحارث ـ أخو أبي جهل بن هشام ـ من جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، ومولده في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وتوفي سنة عه ه أربع وتسعين للهجرة ، رحمه الله . وهذه السنة تسمى: سنة الفقهاء ، وإنما سميت بذلك ، لأنه مات فيها جماعة منهم ، وهؤلاء الفقهاء السبعة كانوا بالمدينة في عصر واحد، وعنهم انتشر العلم والفتيا في الدنيا .



# فصل في الحث على تقييد العلم بالكتابة

روى الإمام أبو عمر بن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما فتحت مكة قام رسول الله عنه الذي عليه والله وقله ، قال : فقام رجل من اليمن ، يقال له : أبو شاه ، فقال : بارسول الله اكتبوا لي ، فقال رسول الله اكتبوا لي ، فقال رسول الله عليه وقال .

وعن أنس بن مالك قـال : قال رسول الله ويَنْيَايُهُ : « قيدوا العلم بالكتابة »(١) .

وعن سوادة بن حيان قال: سمعت معاوية بن قرة يقول: من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالماً.

وعن الأعمش قال: قال الحسن: إِن لنا كتباً نتعاهدها . وقال الخليل بن أحمد: اجعل ما تكتب بيت مال ، وما في صدرك للنفقة .

<sup>(</sup>١) رواه الحكيم الترمذي في والنوادر » وسمويه، كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

وعن سليمان بن موسى قال: يجلس إلى العالم ثلاثة: رجل يأخذ كل ما سمع، فذلك حاطب ليل ، ورجل لا يكتب، ويسمع، فذلك يقال له: جليس العالم، ورجل ينتقي وهو خيره، وهذا هو العالم.

وذكر المبرد قال: قال الخليل بن أحمد: ما سمعت شيئًا إِلا كتبته ، ولا كتبته إلا حفظته ، ولا حفظته إِلا نفعني . قلت : لقد نصح نفسه هذا الإِمام ، وأفاد من اقتدى به ، فان حفظ ما كتب نفعه ، وإلا صارت حاله كحال القائل : أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع لقيل أنا العالم المقنع ولم أستفد غير ما قد جمعت من العلم تسمعه تنزع ولَكن نفسي إِلى كلِّ فن ّ فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعـه أشبـع وأقعــد للجهــل في مجاس وعلمي في الكتب مستودع ومن يك في علمه هكذا يكن دهركه القهقري يرجع أِذَا لَمْ تَكُنَّ حَافِظًا وَاعْسًا فجمعُك للكتب لا يَنْفَعُ

## فصل

## في فضيلة العلم وبيان فضله

قال الله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم فائماً بالفسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم). آل عمران: ١٨ قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى: استشهد سبحانه وتعالى بأولي العلم على أجل مشهود عليه ، وهو توحيده ، فقال سبحانه وتعالى : (شهد الله أبه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ) آل عمران : ١٨ وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه .

أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر والثاني اقتران شهادتهم بشهادته الثالث : اقترانها بشهادة الملائكة ، والرابع : أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم ، فات الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول ، ومنه الأثر المعروف عن الذي عليهم « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون

عنه تحريف الغالبن ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين »('')، الخامس : أنه وصفهم بكونهم أولي العلم ، وهذا يدل على اختصاصهم به ، وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم ، السادس : أنه سبحانه استشهد بنفسه ، وهو أجل شاهد ، ثم بخيار خلقه وهم الملائكة والعلماء من عباده ، ويكفيهم بهـذا فضلاً وشرفًا . السابع : أنه استشهد بهم على أجلّ مشهود به وأعظمه وأكبره ، وهو شهادة أن لا إِله إِلا الله ، والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم. الشامن : أنه سبحانه جعل شهادتهم حجمة على المنكرين ، فهم عَنْزَلَةً أَدَلَتُهُ وَآيَاتُهُ ، وبراهينه الدالة على توحيده ، وقد أطال رحمه الله بذكر الأوجه الدالة على فضيلة العلم مستنبطاً لها من هذه الآية العظيمة ... إلى أن قال رحمه الله: وقال المزني : روي عن ابن عباس أنه قال : إِن الشياطين قالوا لإِبليس : يا سيدنا مالنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد ، والعالم لا نصيب منه ، (١) رواه غير واحد، وهو حديث حسن بمجموع طرقه ، انظر « التقييد والايضاح » للعراقي ، و « شرح الألفية » للسخاوي .

والعابد نصيب منه ؟! قال : انطلقوا، فانطلقوا إلى عابد، فأتوه في عبادته ، فقالوا : إِنَا نريد أن نسألك ، فانصرف ، فقال إِبليس : هل يقدر ربك أن يجمل الذنيا في جوف بيضة ، فقال: لا أدري ، فقال: أترونه كفر في ساعـة. ثم جاؤوا إلى عالم في حلقـــه يضحك أصحابه ويحدثهم، فقالوا: إنا نريد أن نسألك ، فقال: سل ، فقال : هل يقدر ربك أن يجمل الدنيا في جوف بيضة ؟ قال: نعم . قالوا : كيف ؛ قال : يقول: كن فيكون . فقال : أترون ذلك لا يعدو نفسه ، وهــذا يفسد على عالمـاً كشـيراً . وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر ، وأنهم سألوا العابد ، فقالوا : هل يقدر ربك أن كِنلق مثل نفسه ﴿ فقال : لا أدري ، فقال: أترونه لم تنفعه عبادته مع جهله؛ وسألوا العالم عن ذلك، فكونه مخلوقًا ، وهو مثل نفسه مستحيل ، فاذا كان مخلوقًا ، لم يكن مثله ، بل كان عبداً من عبيده ، وخلقاً من خلقه . فقال: آترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنسين ؟! أو كما قال .

وروى ابن عبد البر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ، عن رسول الله عليه أنه قال : « قايل من العلم خير من كثير العبادة ، وكفى بالمرء علماً إذا عبد الله ، وكفى بالمرء جهلاً إذا عبد الله ، وكفى بالمرء جهلاً إذا عبد الله ، وجاهل ، جهلاً إذا أعجب برأيه ، إنها الناس رجلان ؛ عالم ، وجاهل ، فلا تمار العالم ، ولا تحاور الجاهل » .(١)

وروي أيضاً عن أنس ، قال : قال رسول الله عليه « خير دينكم أيسره وخير العبادة الفقه » (٢٠ :

وعن تتادة أنه قال: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه ، وصلاح من بعده ، أفضل من عبادة حول . وقال أيضاً : تـذاكر العلم بعض ليلة أحب من إحيائها . وكان

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني والعسكرى عن ابن عمرو ، قال المنذري: واسحاق بن أسيد: فيه توثيق لين ، ورفع هذا الحديث غريب ، قال البيهقي: ورويناه صحيحاً من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير .

<sup>(</sup>٧) رواه ابو الشيخ والديامي. قال الحافظ المراقي : وسنده ضعيف. وروى الامام احمد، والبخاري في «الأدب المفرد» والطبراني، عن محجن بن الأدرع والطبراني في « الاوسط » وابن عدي، والضياء المقدسي عن انس مرفوعاً « خير دينكم أيسره » قال العراقي : سنده جيد .

سفيان الثوري يقول: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية . وقال الامام الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال ابن وهب: كنت عند مالك بن أنس ، فحانت صلاة الظهر أو العصر ، وأنا أقرأ عليه ، وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي ، وقمت لأركع ، فقال لي مالك : ما هذا ؟ قلت: أقوم إلى الصلاة ، قال : إن هذا لعجب ، ما الذي قت اليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية .)

وقال أبو هريرة: لكل شيء عماد ، وعماد هذا الدين الفقه ، وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين ، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد . ولقد أحسن القائل رحمه الله حيث قال : تعلم فان العلم زبن لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد

وفضل وعنوان لكل المحامد من العلم وأسبح في بحور الفوائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد هو الحصن ينجي من جميع الشدائد أشد على الشيطان من ألف عابد تعلّم فان العلم زبن لأهله وكن مستفيداً كلّ يوم زيادة تفقه فان الفقه أفضل قائد هو العكم الهادي إلى سنن الهدى فان فقيها واحداً متورعاً

قال الامام أحمد: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب ، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة ، أو مرتين ، والعلم يحتاج إليه كل وقت .

وقال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة»: ويحكى عن بعض العلماء أنه ركب مع تجار في مركب ، فانكسرت بهم السفينة فأصبحوا بعد عز الغنى في ذل الفقر ، ووصل العالم إلى البلد ، فأكرم ، وقصد بأنواع التشحف والكرامات ، فلما أرادوا الرجوع لى بلاده قالوا له : هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة ؛ فقال : نعم ، تقولون لهم : إذا اتخذتم مالا يغرق إذا انكسرت السفينة ، فاتخذوا العلم تجارة . واجتمع رجل ذوهيئة حسنة ، ولباس جميل ورواء ، برجل عالم ، فجس المخاصة ، فلم ير شيئاً ، فقالوا : كيف رأيته ؛ فقال : رأيت داراً حسنة مزحزفة ، ولكن ليس بها ساكن . ولبعض العلماء رحمهم الله تعالى .

الناس من جهة التمثيل أكفا، أبوهم آدم والأمُّ حوَّاء نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خُلِقَت فيهم وأعضاء

فان يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطّين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن إستهدى أدلاء وقدر كلّ امرى ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء وضد كل امرى ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء

ولا ينبغي للفاضل أن يترك علماً من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه ، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه ، فانهذا نقص ورذيلة ، فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم ، أو يسكت بحلم ، وإلا دخل تحت قول القائل .

أَتَانِيَ أَنَّ سَهُلاً ذَم جَهُلاً علوماً ليس يَعْرَفُهُ مُنَّ سَهُلَ علوماً لو قراها ما قلاها ولكن الرضى بالجهل سهل

\* \* \*

#### فصل

#### في فضيلة الرحلة في طلب العلم

لم يزل العلماء قديمًا وحديثًا ، وهم يسافرون إلى الأمصار ، و تجو بون الفيافي، ويقطمون البحار ، طلباً للعلم الشريف من مظانه ، واقتباسًا له من أما كنه . وقــد رحل جاءر ن عبد الله إلى عبد الله ابن أنيس ليسمع منه حديثاً واحداً مسيرة شهر ، كما ذكره البخاري . وقد ورد في فضيلة الرحلة إلى طلب العلم آثار ، منها مارواه الامام أبو عمر بن عبد البر ، عن زربن حبيش ، قال : جاء رجل من مراد، يقال له: صفوان بن عسال إلى رسول الله عليه ، وهو في المسجد متكىء على برد له أحمر ، قال : فقلت : يارسول الله إِني جئت أطلب العلم ، قال: « مرحباً بطالب العلم ، إِن طالب لتحف به الملائكة ، وتظله بأجنحتها ، فيركب بعضها بعضاً حتى يبلغوا السياء الدنيا من حبّهم لما يطلب، فما جئت تطلب؟» قال: قلت: يارسول الله : لا أزال أسافر بين مكة والمدينة فأفتني عن

المسح على الخفين » (١) وذكر الحديث.

وعن جميل بن قيس أن رجلا جاء من المدينة إلى أبيالدرداء وهو بدمشق ، فسأله عن حديث . فقال له أبو الدرداء : ماجاءت بك حاجة ، ولا جئت في طلب التجارة ، ولا جئت إلا في طلب الحديث ؟ فقال الرجل : بلي ، فقال أبو الدرداء: أبشر ، فاني سممت رسول الله عَيْنَاتِيْدِ يقول: « مامن عبد نخرج يطلب علماً إلا وضعت له الملائكة أجنحتها ، وسلك بـه إلى الجنـة ، وإنـه يستغفر للمالم من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر ، وإن فضل العالم على العابد ، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء ، وإن الانبياء لم يورّ ثوا ديناراً ولا درهاً ، ولكنهم ورَّنوا العلم ، فمن أخـذه أخذ بحظ وافر » (۲) وما أحسن ما قيل:

العلم ميراث النبيِّ كذا أتى بالنَّصِّ والعلماء هم و رَّاته

<sup>(</sup>١) رواه احمدو الطبر اني وابن حبان في « صحيحه ، و الحاكم، و قال : صحيح الاسناد

<sup>(</sup>٢) رواه احمدوالترمذي و ابو داودو ابن ماجه و الدارمي ، وهو حديث حسن .

ما خلَّف المختار غير حديثه فينا فذاك مناعُه وأثاثُه قال سعيد بن المسيب : إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد .

وقال بشر بن عبيد الله الحضرمي : إِن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه . وقال الشعبي : لو أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلة حكمة مارأيت أن سفره ضاع . وقال قيس بن عبادة : خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف .

فهمة ذوي الهمم العالية ما تدعهم يرضون بالدون ، بل تحملهم إلى طلب المجد في أي مكان يكون . انظر إلى قول القائل المصيب غير الفائل .

قورِض ركا َبك عن أرض تهان بها

وجانبِ الذُّلَّ إِن الذُّلَّ أَيجِتنب

وارحل إِذا كان في الأوطان منقصة

فالمُندَلُ الرَّطبُ في أوطانه حطب

وكما أن العلماء يرحلون لطلب العلم ، كذلك يرحلون لنشره وتعليمه ، فقد يكون العالم بين عامة لايمون الخير ولا يقبلونه ، أو بين حسدة ينافسونه ، فيحمله ذلك إلى مفارقة أوطانه ، والبعد عن معاهد أهله وجيرانه .

وقد قال العلماء: ازهد الناس بالعالم جيرانه وأهل بيته. وفي هـذا المعنى يقول الإمام ابن حزم الأندلسي يخاطب قاضي الجماعة بقرطبة.

أنا الشَّمسُ في جو ِّ العلوم منديرةً

ولكنَّ عيبي أن مطلعيَ الغرب

ولو أنني من جانبِ الشَّرقِ طالِع ْ

لجـدًّ على ما ضاع من ذكري َ النهب

ولي نحو َ آفاقِ العِراقِ صبابـة ْ

ولاغرو أن يستوحش الكلف الصَّب \*

فان يُنْزِلُ الرحمنُ رحلي بينهم

فحينتُ ذيدو التأسُّفُ والكُرْبُ

فكم قائل أغفلته وهو حاضر

وأطلب ما عنـه تجيء به الـكتب

هنالك يدري أن للبعد غصّة

وأن كساد العلم آفته القرب

فواعجباً من غاب عنهم تشوَّقُوا

له ودنو ٔ المرء من داره ذنب

\* \* \*

#### فصل

### في بيان فضيلة نشر العلم والدعوة الى الله نعالى

قال الله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين) فصلت: ١١ ولما ثلا الحسن هذه الآية قال : هذا حبيب الله ؛ هذا ولي الله ، هذا صفوة الله ، هذا خيرة الله ، هذا أحب أهل الأرض إلى الله ، أجاب الله في دعوته ، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته ، وعمل صالحاً في إجابته ، وقال : إنني من المسلمين ، هذا خليفة الله . وقال عليه الصلاة والسلام : « لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النّعمَم »(١) وروى الحافظ ابن عبد البر عن ابن القاسم ، قال : كنا إذا ودعنا مالكاً يقول لنا : القوا الله ، واشروا هذا العلم ، وعلّموه ولا تكتموه .

وعن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ « من الصدقة أن يتعلم الرجل العلم فيعمل به ثم يعلم » . قال: وروينا عن

<sup>(</sup>١) متفق علميه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه .

عبد الرحمن بن مهدي قال: كان أنس يقول: بلغني أن العلماء بُسألون يوم القيامة كما يُسأل الأنبياء ، يعني عن التبليغ وقال ابن مسعود في قوله تعالى: (إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله) النحل: ١٢٠ قال : الأمة: المعلم للخير ، والقانت: المطيع . وقال وهب بن منبه: سممت سفيات بن عيدنة يقول في قوله عز وجل ( وجعلني مباركاً أينما كنت ) مريم: ٣٠ قال: معلماً للخير . وكان تميم الداري رضي الله عنه يعظ الناس ، ويعلم الحير كل يوم جمعة في مسجد رسول الله عنه يعظ الناس ، ويعلم رضي الله عنه ، كما ذكره الامام المقريزي في « الخطط » .

ولم يزل علما الإسلام وهم يجتهدون في نشر العلم وشه ، ويختارون لذلك المجامع العظيمة ، كيوم الجمعة . وقد ذكر المؤرخون في ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية أنه ينصب له كرسي كل يوم جمعة يذكر الناس ، وإنما اختار يوم الجمعة ، لاجتماع الناس فيه ، فيكون أبلغ في التبليغ ، وكذلك الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب «العمدة» كان يقرأ

الحديث بعد صلاة الجمعة بحلقة الحنابلة ، بجامع دمشق ، ويجتمع الناس اليه ، وحصل له قبول ، فكان سريع الدمعة ، فحسده الدماشقة ، فحسنوا لأحد الحنابلة أن يذكر أيضاً بعد صلاة الجمعة في الجامع المهذكور ، ومقصودهم في ذلك التشويش على الحافظ ، لكونهم حسدوه رحمه الله كما ذكره الامام الدلجي في الحافظ ، لكونهم حسدوه رحمه الله كما ذكره الامام الدلجي في كتاب « الفلاكة والمفلوكون » وهو من أنفع الكتب وأحسنها لتهذيب الأخلاق ، ومداواة النفوس . ولله در القائل :

ذَاكر النَّاسَ بالعلومِ لتحياً لاَ تكن من أولي النهي ببعيد إِن كتمتَ العلومَ أُنسيت حتى لا ترى غيرَ جاهل وبليد ثم أُلجِمْتَ في القيامة ناراً وتلهَّبْتَ في العذاب الشديد



# فصل فيا ينبغي لناشر العلم أَن يتحلي به من الفضائل

قال الله تعالى : ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) يوسف: ١٠٨ فأمر سبحانه وتعالى نبيه ﷺ أن يقول: هذه الدعوة التي أدعو اليها، والطريقة التي أنا عليها، من الدعاء إلى توحيد الله ، وإخلاص العبادة له وحده ٔ سدیلی وطریقی ، ودعوتی إِلی الله علی بصیرة من ذلك ، وعلم ويقين مني به أنا ، ويدعو إليه أيضاً على بصيرة من اتبعني وصدقني . وقوله تمالى (وسبحان الله) أي : وقل تنزيهاً لله وتعظيماً له من أن يكون له شريك ( وما أنا من المشركين) أي : بريء منهم ، لست منهم ، ولا هم مني . فدلت هــذه الآية على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة ، وأن يكون مخلصاً عمله لوجه الله تعالى ، داءيًا بالحكمة واللين والرفق.

قال في «فتح المجيد»: وقال العلامة ابن القيم في معنى قوله تعالى: ﴿ ادْعَ إِلَى سَبِيلَ رَبُّ بَالْحَكُمَةُ وَالمُوعَظَةُ الْحَسَنَةُ﴾ النحل :١٢٣ الآية:

ذكر سبحانه وتعالى مرانب الدعوة ، وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو ، فانه إما أن يكون طالباً للحق ، محباً له ، مؤثراً له على غيره إذا عرفه ، فهذا يدعى بالحكمة ، ولا يحتاج إلى موعظة وجدال ، وإما أن يكون مشتغلاً بضد الحق ، لكن لوعرفه آثره واتبعه ،فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معانداً معارضاً ، فهذا يجادل بالتي هي أحسن ، فإما أن يكون معانداً معارضاً ، فهذا يجادل بالتي هي أحسن ، فان رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن ، انتهى .

فتأمل هذه المراتب الثلاث يظهر لك خطأ كثير ممن يزعم أنه يدعو إلى الله وإلى دينه مع ارتكابه الطيش والعجلة، وعدم الرفق بالمخالف. وهــل هــذا إلا من قلة التــدبر لآيات الله ٤ والتأمل في سيرة النبي عيسية، وأصحابه رضي الله عنهم.

وسئل سهل بن عبد الله التستري: متى يجوز للعالم أن يعلم الناس ؟ قال: إذا عرف المحكمات من المتشابهات ، يعني إذا كان بصيراً بدين الله ، عالماً بالكتاب والسنة . وروى الامام ابن عبد البر ، عن ابن عباس ، عن النبي عبيرة أنه قال : « علمو أو يسروا ولا تمسروا ثلاثًا »(').

وعن أبي سميد الخصدري قال: قال رسول الله ويولية: « تعلموا العلم ، وتعلموا السكينة والوقار ، وتواضعوا لمن تتعلمون منه ، ولمن تعلمونه ، ولا تكونوا جبابرة العلماء ».

وقال موسى بن عبيد الله الخاقاني :

عليم العائم من أثاك لعلم واغنتم ما حييت منه الدعاء وليكن عندك الفقير إذا ما طلب العلم والغني سواء وذكر محمد بن الحسن الشيباني ، عن أبي حنيفة قال : الحكايات عن العاماء ومجانستهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم .

وقال الإمام الشافعي : من حفظ القرآن ، عظمت حرمته، ومن طلب الفقه ، نبل قدره ، ومن عرف الحديث ، قويت

<sup>(</sup>١) رواه الامام احمد، والبخاري في «الأدب المفرد »عن ابن عبس وتمامه: «ولا تنفروا واذا غضب أحدكم فليسكت».

حجته ، ومن نظر في النحو ، رق طبعه ، ومن لم يصن نفسه ، لم ينفعه علمه . ورحم الله القائل :

إِذَا أَنْتُ لَمْ يَنْفُعُكُ عِلْمُكُ لَمْ تَجِيدٌ

لعلمك مخلوقاً من الناس يقبله

وإِن زانك العلم الذي قد حملته

وجـــدت له من يجتنيــه ويحمــله

وعن الحسن رضي الله عنه ، قال : كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه ، يعني أن ثمرة العلم التي هي العمل ، تظهر عليه علاماتها وتؤثر في جوارحه وأعضائه . وقد قال ابن مسعود لأصحابه ، كونوا يناييع العلم ، مصابيح الحكمة ، سرج الليل ، جدد القلوب ، أحلاس البيوت ، خُلْقان الثياب تعرفون في أهل السما ، وتخفون على أهل الأرض .

وقـال الخليل بن أحمـد : اجعـل تعليمك دراسة ك، واجعل مناظرة المتعلم تنبيهاً لما ليس عندك ، وأكـثر من العـلم لتعلم ، وأقلل منه لتحفظ .

وعن عبد الرحمن بن مهدي ، عن محمد بن النضر الحارثي قال : أول العلم الاستماع ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : الحفظ ، قيل ، ثم ماذا ؟ قال : النشر ، ثم ماذا ؟ قال : النشر ، والله أعلم .



#### فصل

### في جمل نافعة من آداب المتعلم

اعلم أنه مما يلزم طالب العلم النبيه إكرام معلمه وأستاذه، وتعظيمه واحترامه، لينصح في تعليمه، ويجد في إرشاده وتفهيمه، فقد قال من صدق في المقال:

إِنَّ المعلم والطبيب كلاها لا ينصحان إذا ها لم يُكرما

فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه

واقنع بجهلك إن جفوت معليًّا

ولا ينبغي لطالب العلم أن يجادل معلِّمه، أو يماريه ، فيحرم بذلك علماً كثيراً ، بل يلزمه الرفق والتودد ، وطلب رضاه .

قال الزهري: كان أبو سلمة يماري ابن عباس ، فحرم بذلك علماً كثيراً .

وعلى المتعلم الصبر ، واحتمال الفضب من المعلم إن غضب

عند التعليم ، لينال بذلك الرضى ، فيستخرج ما عند معلِّمـه من العلوم . ورحم الله القائل :

إصبر على من الجف من معلم فان رسوخ العيام في نفراته ومن لم يذُق ذُلَّ التعلم ساعة تجرَّع ذلَّ الجهل طولَ حياته حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لااعتبار لذاته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبتر عليه أربعاً لوفاته وعن سعيد بن المسيب أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال : إِن من حق العالم أَلا مُتكثر عليه بالسؤال ، ولا تعنته في الجواب ، وأن لا تلحَّ عليه إِذا كسل ، ولا تأخذ بثوبه إِذا نهض ، ولا تفشين َّ له سراً ، ولا تغتــابن َّ عنده أحــداً ، ولا تطلبن ُّ عثرته ، وإِن زل قبلت معذرته . وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس أمامه، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته .

ولا بد لطالب العلم من التواضع ، وحسن الخلق ، وطرح م - ٤ الكبر، لينتفع بعلمه، وينفع غيره. وفي هذا المعنى أنشد بعضهم: إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي ومن العجائب عُـُجـْبُ من هو جاهل

في حاله أهو السهيد أم الشّقي؟ أم كيف يَختم عمره أو روحه يوم التّوى متسفيّل أو مرتقي والكبرياء لربّنا صفة به مخصوصة فتجنّبنها واتقي

وقال الحسين بن علي لابنه : يا بني إذا جالست العاماء ، فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول ، وتعلّم حسن الاستماع ، كا تتعلم حسن الصمت ، ولا تقطع على أحد حديثاً وإن طال حتى يمسك .

وقالت الحكما : إذا جالست العلما ، فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول .

حكى بعضهم: أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي، ليعلِّمه العلم والأدب، فرآه يوماً يتوضأ، ويغسل رجله، وابن الخليفة يصب الماء على رجله، فعاتب الأصمعي في

ذلك فقال: إِمَا بِعِشَه إِلِيك لِتَعلَّمِه وتَوْدَّبِه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء باحدى يديه، ويغسل بالأخرى رجاك. فتأمل لعلك ترشد وتسعد.

ومما لايليق بطالب العلم اغتراره بنفسه ، وتوهمه أنه أعلم من معليّمه أو مثله ، فأن هذا تسويل من النفس ، وخدعة من الشيطان.

قال الفراء: قال لي رجل: ما اختلافك إلى الكسائي وأنت مثله في النحو ١١ فأعجبتني نفسي ، فأتيته فناظرته مناظرة الأكفاء ، فكأنني طائر يغرف بمنقاره من البحر.

ولصالح بن عبد القدوس:

وإِن عناءً أَن تفهِم جاهلاً فيحسب جهلاً أنه منك أفهم متى يبلغ البنيان يوما عامه إِذاكنت تبنيه وغيرك يهدم المتى ينتهي عن سيء من أتى به إِذا لم يكن منه عليه تند م الله ومن المعلوم عند الفضلاء أنه ليس كل إِنسان قابلاً لكل علم ، فينبغي لطالب العلم أن يتعلم ما يسهل عليه ، وبرى نفسه

قابلة له ، وإلا أَصَاع عمره في طلب ما لا سبيل إليه .

قال الأصمعي : كنت أنردد إلى الخليل بن أحمد آخذ عنه علم العروض ، فاستعصى علي " ، فلما جئته ذات يوم قال لي : كيف تقطيع يا أبا سعيد ؛

إذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع فعلمت مراد الشيخ ، وانصرفت عنه ، ولم أعد إليه لأخذ علم العروض ،

قال العلماء: وينبغي لطالب العلم أن لا يجلس قريباً من معلمه عند الدرس ، بل ينبغي أن يكون بينه وبينه قدر قوس ، فانه أقرب إلى التعظيم ، ولا ينبغي له أن يكون لئيماً يغتاب معلمه ومن يشاركه في الدرس من الطلبة ، ويقابل الحسنة بالسيئة ، كما شاهدنا ذلك من كثير من الطلاب ، حتى حرموا العلم بسبب ذلك ، بل الواجب عليه الاعتراف بفضله ، والدعاء له ، ونشر عاسنه ، والكف عن مساوئه ، فلمعلمه من الفضل عليه أعظم من فضل أبيه ، كما اعترف به بعض النجباء الأذكياء حيث يقول:

أفضتل أستاذي على فضل والدي

وإِن نالني من والدي المجد والشرف فهذا مربّي الروح والروحُ جوهرُ

وذاك مربّي الجسم والجسم كالصدف

وقال الآخر :

إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبداً وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنها وألق الكبر والحسدا وينبغي لطالب العلم أن يتخلى من جميع الرذائل، ويتحلى عا أمكنه من الفضائل، فيكون محسناً للخلق، جميل المعاشرة،

ممثلاً لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: « وخالق الناس بخلق حسن »(۱) ويسلم على الكبير والصغير من المسلمين ، ويحرص على التدائر بالله لام في علامة النجابة بالطلاب ، حسن السمت

على ابتدائهم بالسلام، فمن علامة النجابة بالطلاب، حسن السمت والأدب، واحترام الناس عموماً، وقد قال الله تمالى: ( وقولوا

للناس حسناً) البقرة :٨٣٠

وينبغي لطالب العلم أن لا يصحب إلا من يعينه على تقوى (١) هوقطعة من حديث أخرجه أبو داودوالترمذي، وهو حديث حسن.

الله تعالى وطاعته ، ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء ، وأهل المجون والوقاحة ، وسيئي السمعة والأغبياء والبُلَداء ، فان مخالطتهم سبب الحرمان ، وشقاوة الإنسان . وما أحسن ماقيل :

لاتصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد وقال غيره:

عن المرء لانسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي فان كان ذا شر فجانبه سرعة وإن كان ذاخير فقارنه تهتدي

وروى الإمام أبو عمر بن عبد البر عن ابن أبي حسين أنه قال : بلغني أن لقال الحكيم كان يقول : يابني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء ، و عاري به السفهاء ، و ترائي به في المجالس ، ولا تدع العلم زهداً فيه — وفي رواية : حياءً من الناس ، ورغبة في الجهالة — يا بني اختر المجالس على عينك ، فاذا رأيت قوماً يذكرون الله ، فاجلس معهم ، فانك إن تك عالماً ينفعك علمك ، وإن تك عالماً ينفعك علمك ، وإن تك جاهلا يعلموك ، ولعل الله يطلع عليهم برحمته فتصيبك

معهم ، وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله ، فلا تجلس معهم ، فانك إن تك عالماً لا ينفعك علمك ، وإن تك جاهلا يزيدوك غياً ، ولعل الله يطلع علمهم بعذاب فيصيبك معهم .

ويجب على طالب العلم أن يديم حمد الله تعالى ، وشكره على نعمه العظيمة ، وآلائه الجسيمة التي من أعظمها أن جعله محباً للعلم ، طالباً له ، معدوداً من أهله ، ولا شك أن هذا اصطفاء من الله تعالى ، وقد قال علي « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » (۱) فلذا ينبغى لطالب العلم أن يتذكر أن الدنيا فانية ، والعمر قصير ، والأجل قريب ، حتى يقديم من العلوم الأهم على المهم ، وأهم ما يلزمه الفقه في الدين ، والعمل به ، وما سوى ذلك، فلا بجب على الإنسان عامه . وأنشد بعضهم :

إذا ما اعتز ًذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز في طيب يفوح ولا كمسك

وكم طير يطير ولا كباز

وقال في « غذاء الالباب »في شرح قول الامام ابن عبد القوي:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه .

ولا تسأمن العلم واسهر لنيله بلاضجر تحمد سُرى الليل في غد فن ألف السهاد ، وترك الوساد والمهاد ، وجاب البلاد ، وحرم الأهل والأولاد ، نال منه المراد . من طلب وجد وجد ، ومن قرع الباب ولج ولج ، ومن ألف السآمة والنوم ، لم ينل ما نال القوم ، فاذا رأيت نفسك لا تنهض لنيل العلوم ، ولا تدأب في إدراك المنطوق منها والمفهوم ، فاعلم أنك ممن استرذله الله وأبعده ، واستحوذ عليه الشيطان وأقعده ، فعن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال : اذا استرذل الله عبداً زهده في العلم . وقال الامام أحمد رضي الله عنه : لا يثبتط عن طلب العلم إلاجاهل . وقال الامام أحمد رضي الله عنه الحديث . ،

ومما يزين طالب العلم كبر عقله ، والتودد إلى النـاس ، والاعتراف بفضل الفاضل ، والتغافل عن جهل الجـاهل . ولقد أحسن القائل :

وما عبَّر الانسان ُ عن فضل نفسه

عثل اعتقاد الفضل في كلِّ فاصل

وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى

يد النَّقص عنه بانتقاص الأفاضل

ومن كلام الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : بالصبر

واليقين تنال الامامة في الدىن . وقال شيخه :

فكا بِد إلى أن تبلغ النَّفسُ جهدَها

وكن في اكتساب العلم طلاَّعَ أنجِـد

\* \* \*

### فصل

## في بيان آفة العلم وكراهية وضعه عند من ليس من أهله

قال الامام النووي رحمه الله في « المقاصد » : فطلب العام آفته صحبة الا حداث سناً وعقلاً وديناً. وقال السفاريني في «غذا الا لباب» : وحرمان العلم يكون بستة أوجه . أحدها : ترك السؤال ، الثاني : سوء الإنصات ، وعدم إلقاء السمع ، الثالث : سوء الفهم ، الرابع : عدم الحفظ ، الحامس : عدم نشره وتعليمه ، فمن خزن علمه ، ولم ينشره ، ابتلاه الله بنسيانه جزاء وفاقاً ، السادس : عدم العمل به ، فان العمل به يوجب تذكره ، وتدبره ، ومراعاته ، والنظر فيه ، فاذا أهمل العمل به نسيه . قال بعض السلف : كنا نستعين على حفظ العلم والعمل به وقال بعضهم .

العلم يهتف بالعمل ، فان أجابه وإلا ارتحل فا استدّر العلم واستجلب بمثل العمل به . وروى الامام أبو عمر ابن عبد البر ، عن الزهري أنه قال : إِمَا يُكذهب العلم النسيان ، وترك المذاكرة . وقال بعضهم :

إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يذّكر علماً نسي ما تعلما ولم يدّكر علماً نسي ما تعلما وعن الاعمش مرفوعاً « آفة العلم النسيان وإضاعته أن يحدث به غير أهله » وعن أبي فروة أن عيسى عليه السلام

كان يقول: لا تمنع الحكمة أهلها فتأثم ، ولا تضمها عند غير أهلها فنجهل ، ولتكن طبيباً رفيقاً يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع . وللامام الشافعي رحمه الله تعالى :

سأكم علمي عن ذوي الجهل طاقتي

ولا أنثر الدُّر النفيس على الغُم فان يسَّر الله الكرىم بفضله

· يستر الله المصدريم المطله وصادفت م أهلاً للعلوم وللحكم

بثثت مفيداً واستفدت ودادهم

وإلا فمخزون لديَّ ومكتم فن منح الجهال علماً أضاعه

ومن منع المستوجبين فقد ظلم

ويروى عن الذي عَيْنَا أنه قال : «قام أخي عيسى عليه السلام خطيباً في بني اسرائيل ، فقال : يابني اسرائيل لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموه . وقدنظم هذا بعض الحكماء فقال :

من منع الحكمة من أهلها أصبح في الناس لهم ظالما أو وضع الحكمة في غيرهم أصبح في الحسكم لهم غاشما لا خير في المرء إذا ما غدا لا طالب العلم ولا عالما ولقد أحسن القائل في قوله:

وإذا حملت إلى سفيه حكمة فلقد حملت بضاعة لا تنفق.

وقد روي مرفوعاً: «واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والذهب»

ومن آفات العلم استغناء الانسان بنفسه ، وثقته بعلمه كوحدسه عن مراجعة العلماء ، والأخذ عنهم ، والاستضاءة بنور أفكارهم ، فلقد حذر العلماء عن ذلك ، وبالغوا في النهي عنه ،

كما روى العلامة ابن خلكان في ترجمة الحافظ الامام ابن عساكر قوله:

ألا علمُ الحديث أجلُ علم وأشرفُه الأحاديثُ العوالي وأنفع كل نوع منه عندي وأحسنه الفوائد والأمالي وإنك لن ترى للعلم شيئاً يحققه كأفواه الرجال فكن ياصاح ذا حرص عليه وخذه عن الرجال بلا ملال ولا تأخذه من صُحُف فترمي

من التصحيف بالدَّاء المُضال

ومما يقبح بالمتعلم ، ويرفع عنه نور العلم والفضل والكمال، ويكون سبباً لحرمانه ، وعدم انتفاعه ونفعه بعلمه إطلاق لسانه بالشتم ، والقذف ، والغيبة ، والنميمة ، وغير ذلك من صفات الأراذل الذميمة ، وأقبحها الحسد ، عياداً بك اللهم من ذلك ، فان الحسد \_ كا في « غذاء الألباب » \_ ضار في الدن والدنيا .

أما ضرره في الدين ، فإن الحاسد قد سخط قضاء الله

تمالى ، فكره نعمته على عباده ، وهذا قذى في بصر الإيمان. ويكفيه أنه شارك إبليس في الحسد ، وفارق الأنبياء في حبهم الخير لكل أحد . ولقد أحسن القائل :

ألا قل لمن كان لي حاسداً أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب فجازاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب وقد ذكرت أشعاراً لطيفة في ذم الحسد، وأقسام الحسدة

في آخر « شرح شواهد شرح القطر » وبينت هناك أن الحسدة ربما حصل بهم نفع للمحسود مع ضررهم لأنفسهم . ]

وأما ضرره في الدنيا، فـان الحاسد يتـألم، ولا يزال في

كمد . وأنشدوا :

دع الحسود وما بلقاه من كمُد

كفاك منه لهيب ُ النار في كبده

إِن لمت ذا حسد نفَّست كربته

وإِن سكت َّ فقد عذَّ بته ييده

قال الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول: مارأيت ظالماً أشبه عظلوم من الحاسد، حزرت لازم، ونفس دائم، وعقل هائم، وحسرة لا تنقضي.

وفي « سنن أبي داود » عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « إِياكم والحسد ، فان الحسد بـأكل الحسنات كما تأكل النـار الحطب » أو قـال : «العشب » (۱) .

قال في « غذاء الألباب » فبالله عليك اعرف قدر الدنيا ، واعلم أنها هموم متراكمة ، وغموم متلاطمة ، وحساب وعذاب ، وهي خرق وتراب ، وصور وخراب ، فرحما الله امن عرف نفسه ، وعرف الدنيا ، وعمل على مقتضى كل بحسبه ، والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يقذف في قلوبنا من النور ما يزول به الديجور ، ونشاهد حقائق الأمور على حسب ما يرضي الغفور ، إنه جواد كريم ، رؤوف رحيم .

<sup>(</sup>١) رواه ابو داود في «الأدب» من حديث إبراهيم بن أسيدعن جده . قال المنذري : جد ابراهيم هذا في « التاريخ المنذري : جد ابراهيم هذا لم يسم ، وذكر البخاري ابراهيم هذا في « التاريخ الكبير » وذكر له هذا الحديث وقال: لايصح .

### فصل

## في بيان الانصاف في العلم وأنه يزين العالم

قال أبوعمر ابن عبد البر : من بركة العلم وآدابه ، الانصاف فيه ، ومن لم ينصف لم يفهم ولم مُيفهم .

وقال بعض العلماء : ليس معي من العلم إلا أني أعلم أني لست أعلم .

أقول: يعد مثل هذا الكلام فضيلة لقائله إذا كان عالماً هاضماً لنفسه ، عارفاً نقصه بالنسبة إلى من هو أكثر منه علماً ، وأما إن كان لاعلم عنده ، وقال ذلك مخبراً عن نفسه ، ومعترفاً بنقصه ، فيكون جاهلاً بسيطاً يجب عليه التعلم .

وقال مجمود الوراق :

أتم الناس أعرفهم بنقصه وأقمعهم لشهوت وحرصه وعن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ، ولو كانت بنت ذي العصمة ، يعني يزيد بن الحسين الحارثي ، فن زاد ألقيت زيادته في بيت المال ، فقامت

امرأة من صف النساء طويلة فيها فطس (١) فقالت : ما ذلك لك، قال : ولم ؟ قالت : لأن الله عز وجل يقول ( وآتيتُم إحداهُنَ قَالُ : ولم أخطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) فقال عمر : امرأة أصابت ، ورجل أخطأ .

وهذا في غاية الإنصاف من أمير المؤمنين مع ما أعطاه الله من الخلافة والمهابة ، ومحبة الرعية ، وكمال الشرف والسؤدد، وكثرة الفتوحات ، وكونه ملهماً محدَّثاً حيث اعترف بالخطأ ، ورجع عنه ، لتنبيه امرأة ، فرضي الله تعالى عنه وعن العلماء العاملين المنصفين .

قال أبو عمر : وكان مالك بن أنس يقول : مافي زماننا شيء أقل من الإنصاف .

وعن عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: ما أعلم أحداً أعلم بالبيوع من أهل مصر . فقال له مالك : وبم ذلك ؟ قال : بك . قال : أنا لا أعرف البيوع ، فكيف يعرفونها بي ؟!

<sup>(</sup>١) الفطس «بفتحتين : تطامن قصبة الأنف وانتشارها . م - ٥

وقال خالد بن يزيد بن معاوية : عنيت بجمع الكتب ، فما أنا من العلماء ، ولا من الجهال .

وقال يزيد بن عبد الملك :

إذا تحدث في مجلس تناهى حديثي إلى ما علمت ولم أعد علمي إلى غيره وكان إذا ما تناهي سكت وعن عبد الله بن وهب قال : سمعت مالكاً يقول : المراء يقسي القلب ، ويورث الضّغن . وإنما قال مالك رحمه الله ذلك ، لأن المقصود من العلم ، هو أن يكون سبباً موصلاً إلى مرضاة الله تعالى ، ولم يكن من سيرة السلف الصالح الجدال والمراء ، بل قصدهم ظهور الحق ، كما قال الوالد عليه الرحمة في بعض رسائله ، وقد أفتى بمسألة ، فخطأه بعض مشايخنا ، وكتب إلى الوالد بذلك ، فأجابه ترسالة قال في أولها : وهذا أخى ليس. من الدين ـ يعني الاعتراض من غير تحقيق ـ ولا من سنة عباد الله الصالحين ، لا سيما الإخوان المتناصحين ، فلقد كان منهم من يقول : أفرح إذا أصاب خصمي ، وأحزن إذا أخطأ ، إذ لم يكن لهم قصد إلا ظهور الحق ، ولم يبالوا مع من كان . ثم ذكر رحمه الله تعالى الجواب في قريب من عشرين صحفة ، تبين فيها خطأ شيخنا رحمه الله بشهادة العلماء الأعلام . ومما يليق ذكره في هذا المقام ، أنه وقعت لي عبارة في « الكواكب » وهي قولنا : فهو تعالى مستوعلى عرشه على الوجه الذي قاله ، وبالمعنى الذي أراده ، استواءً منزها عن الماسة والتمكن والحلول .

فبلغني عن بعض الإخوان أنه قال: إن قوله: منزها عن الماسة ، لم يرد عن الساف ، وما كدت أصدق لظهور المسألة ، وكونها من البديهيات حتى تواتر النقل لدي من الطلبة، فأحببت أن أذكر مستندي هنا على وجه الاختصار، تنبيها للغافل ، وخوفا من استطالة الجاهل ، وإلا فمحل بسط الكلام على هذه المسألة في كتابنا الذي ألفناه في الرد على الجهمية عندما نعود إلى المسألة في تعالى الله تعالى .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه في « التدمرية »

وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق ، والخالق مباين الممخلوق سبحانه وتعالى ، ليس في مخلوقاته شيء في ذاته ،ولافي ذاته شيء من مخلوقاته .

فهذا الكلام صريح في عدم مماسة الباري تعالى لشيء من مخلوقاته، ولا إذ المباين غير مماس ، فالمباينة والمماسة نقيضان لا يجتمعان ، ولا يرتفعان ، وقد خطأ العقلاء \_ ومنهم شيخ الاسلام وابن القيم \_ من يثبت شيئاً ، وينفي نظيره ، فالذي يعترف بالمباينة يلزمه عقلاً يثبت شيئاً ، وينفي نظيره ، وإلا كابر المعقول ، وخالف المنقول ، وهذا في غاية الغباوة والبلاهة عند العقلاء .

وقد صرح بذلك الإِمام أحمد في رده على الجهمية حيث قال : فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله عن وجل أنه مع خلقه في كل شيء ، قال : هو غير مماس الشيء ، ولا مباين منه . فقلنا للجهمي : إِذَا كَانَ غير مباين ، أليس هو مماس ؟ قال : لا ، فقلنا : فكيف يكون في كل شيء غير ماس الشيء ؟ فلم يحسن الجواب ، فقال : بلا كيف ، فخدع الجهال بهذه الكامة ومو ه عليهم .

والشاهد من هذا قوله : إِذَا كَانَ غَـيرَ مَبَـاينِ أَلَيْسَ هُوَ مُمَـاسَ ؟ .

فقول أهل السنة: بائن من مخلوقاته ، معناه: غير مماس لها. وأما من لم يعترف بالمباينة ، فقد صرح بكفره إمام أئمة أهل السنة .

وقال (ابن القيم) في « الجيوش الإسلامية » : لما ذكر قول الإمام أحمد:

وقال في موضع آخر : وإن الله عز وجل على عرشه فوق السياء السابعة ، يعلم ما تحت الأرض السفلى ، وإنه غير ماس لشيء من خلقه ، هو تبارك وتعالى بائن من خلقه ، وخلقه بائنون منه .

فانظر إلى قول الإمام أحمد: وإنه غـير ماس لشيء من خلقه ، وإن خلقه ، وإن خلقه ، وإن العرش ليس من جملة خلقه ، وإن الله ليس مبايناً له ، حاشا وكلا .

قال شيخ الإسلام رضي الله عنه في « التـدمرية » بعد

كلام: وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات ، أي : مباين لها ، منفصل عنها ، ليس حالاً فيها ، فهو سبحانه وتعالى كما قال أثمة أهل السنة : فوق سمواته على عرشه ، بائن من خلقه ، فهذا صريح في أنه سبحانه وتعالى منفصل عن مخلوقاته ، ليس ماستاً لشيء منها ، ومن جملتها العرش .

وقال رحمه الله : فأما علوثه ومباينته للمخلوقات ، فيعلم بالمقل الموافق للسمع ، وأما الاستواء على العرش ، فطريق العلم به هو السمع (١) .

ونقل شيخ الإسلام ابن نيمية رضي الله عنه في شرحه لحديث النزول(٢) عن شيخ الاسلام الأنصاري ، صاحب « منازل السائرين » الذي شرحه الامام ابن القيم في « مدارج السائكين »

<sup>(</sup>١) تنبيه: لو عرف الممترض مسألة الخلاف بيننا وبين الجهمية ، لما اعترض ، فالجهمية الحلولية قالوا : هو تعالى في كل مكان ، والجهمية النفاة قالوا : لا داخل العالم ولا خارجه . وأهل السنة قالوا : هو على عرشه بائن من جميع مخلوقاته ، وهذا هو الحق الذي ندين الله تعالى به . المؤلف : محمد بن مانع

<sup>(</sup>٢) وقد قام بطبعه المكتب الاسلامي طباعة متقنة وذلك في سنة ١٣٨١هـ

وهو من أكثر أهل السنة رداً على النفاة ما نصه: هو على عرشه باخباره لنفسه ، فالعرش حد خلقه الأعلى ، وهو غير محدود بعرشه ، والعرش محتاج إلى مكان ، والرب عز وجل غير محتاج إليه ، كما قال سبحانه و تعالى: (الرحمن على العرش استوى) طه: ه الرحمن : اسم ، والاستواء: نعته متصل بذاته ، والعرش : خلقه منفصل عن صفاته ، ليس عضطر إلى مكان يسعه ، ولا حامل يحمله .

فهذه نصوص أهل العلم كما رأيت ، صريحة وظاهرة في نفي الماسة لشيء من المخلوقات ، والعرش منها (١) ، ومع هـذا فاني أطلب الدليل ممن خالفني .

قال سبحانه وتعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم

<sup>(</sup>١) صرح الشيخ عبد القادر الجيلاني في « الغنية » والآلوسي في « جلاء العينين » وصديق في « الانتقاد الرجيح » بنفي الماسة ، وذكر في « لوائح الأنوار » و « الغنية » أن القول بالماسة هو قول الحجسمة ، ونقل في « جلاء العينين » عن ابن الجوزي أنه قال في أناس يجسيزون الماسة : عليهم اللعنة ليسوا بجسلمين .

صادقين) البقرة :١١١ وليس لأحد أن يثبت شيئًا أو ينفيه إلا بدليل ، كما قاله شيخ الاسلام وغيره . ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، والمصادمة في النقل غير جائزة .

قال سبحانه وتعالى : ( وإِذ لم يهتدوا به فسيقولون هـذا إِفك قديم) الأعقاف: ١١ وقال سبحانه وتعالى : ( بل كذبو ا بما لم يونس : ٣٩ والمناظرة في العلم لتحقيق الحق هي سيرة الفضلاء ، وكل يتكلم عا رزقه الله تعالى من العلم والفهم .

وقد قال بعض الفضلاء : لم أطلب العلم لأبلغ أقصاه ، ولكن لأعلم مالا يسعني جهله .

وفال الشاعر :

إِذَا مَا انْتَهِى عَلَمِي تَنْاهِيت عَنْدُهُ

أطال فأملى أم تناهى فأقصرا ويخبرني عن غائب المرء فعله

كفى الفعل عما غيّب المرء مخبرا قال أبوعمر : وكان يقال : إذا عليّمت العاقل عاماً حمدك، وإن عليّمت الجاهل ذمك ومقتك، وما تعلم مستحي ولا متكبر قط. وقال الحسن: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ، ما يفسد أكثر مما يصلح ، فاطلبوا العلم طلباً لا يضر بالعبادة ، واطلبوا العبادة طلباً لا يضر بالعلم ، فان قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة عمد على العبادة وتركوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا .

وعنه أيضاً قال : إن من أخلاق المؤمن قوة ً في دين ، وحزماً في لين ، وإيماناً في يقين ، وحرصاً على علم ، وشفقة ً في ميقة ، وقصداً في عبادة ، ورحمة للمجهود ، وإعطاء ً للسائل ، لا يحيف على من يبغض ، ولا يأثم فيمن يحب ، في الزلازل وقور ، وفي وفي الرخاء شكور ، قانع بالذي له ، ينطق ليفهم ، ويسكت ليسلم ، ويقر بالحق قبل أن يشهد عليه .

قلت: فما أُحسن هذا الكلام، وأصدقه، وجدير بمن نصح نفسه، وخالف شيطانه وهواه، أن يحمل نفسه على الاتصاف به، ويجاهدها في سبيل الحق ليفوز بالسعادة دنيا وأخرى.

وقد أشار إِليَّ بمض أصحابي الأذكياء أن أذكر هذه

المسألة هنا ، لعلمه بما تؤول إليه الشبه ، ولبس الحق بالباطل مما لا تحمد عاقبته ، فامتثلت إشارته . وأما أنا فاني أحتقر كل كلام صدر عن سوء نية ، وأغراض ردية . ولقد أحسن القائل :

ومها تكن عند امرى من خليقة ومها تكن عند امرى وإن خالها تخفى على الناس تعلم

## فصل

في فوائد مهمة وحكم مفيدة حقيق بطالب العلم فهمها، والعمل اعلم أن من الآداب التي ينبغي لطالب العلم فهمها، والعمل يها، ما أرشد إليه الأعمة الفضلاء، الذين أفنوا أعماره في طلب الفضائل والاعمال الصالحة، كالإمام ابن حزم، فقد قال رحمه الله تعالى في كتاب «مداواة النفوس»: إذا حضرت مجلس العلم، فلا يكن حضورك إلا حضور مستفيد، مستزيد علماً وأجراً، لا حضور مستغنى عا عندك، طالباً عثرة تشنعها، أوغريبة تشيعها، فهذه أفعال الاراذل الذي لا يفلحون في العلم أبداً. قال : وإياك فهذه أفعال الاراخل الذي لا يفلحون في العلم أبداً. قال : وإياك أن تراجع مراجعة العالم، وإذا ورد عليك خطاب بلسان، أو هجمت على كلام في كتاب، فاياك أن تقابله مقابلة المغاضبة ألواعثة على المغالبة، قبل أن تتبين بطلانه ببرهان قاطع.

قلت : وهذا سبب \_ والعياذ بالله \_ لعدم التوفيق ، كما قال الامام ابن القيم في « النونية » (١)

إِن البدار برد شي الله متحيط علماً به سبب إلى الحر مان

<sup>(</sup>١) وقد قام المكتب الاسلامي بطبعها مع شرحها المسمى « توضيح المقاصدو تصحيح القواعد في شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » المشيخ أحمد بن عيسى ، وذلك سنة ١٣٨٢ ه

قال ابن حزم: فرض على الناس تعاشم الخير والعمل به ه فن جمع الأمرين، استوفى الفضلين معاً، ومن علمه ولم يعمل به ، فقد أحسن في التعليم، وأساء في ترك العمل به ه فخلط عملاً صالحاً، وآخر سيئا، وهو خير من آخر لم يعلمه ولم يعمل به ، وهذا الذي لا خير فيه أمثل حالاً، وأقل ذما من آخر ينهى عن تعلم الخير، ويصد عنه .

قلت: والمتصفون بصفة هذا القسم الأخير سمام الإمام ابن القيم في « مفتاح دار السادة » نواب إبليس في الأرض ، وم الذين يشطون الناس عن طلب العلم ، والتفقه في الدين ، فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن ، فأنهم يحولون بين القاوب ، وبين هدى الله وطريقه

قال بعض العلماء: وينبغي لطالب العلم أن لا ينازع أحداً ، ولا يخاصمه ، لأنه يضيع أوقاته . وأنشد :

ولا تَجْزِ إِنساناً على سوءِ فعـله

سيكفيه ما فيه وما هو فاعله

قيل : من أراد أن يرغم أنف عدوه ، فليجد في كسب الفضائل ، واجتناب الرذائل ، ولهذا قال الشاعر :

إِذَا شَنْتَ أَنْ تَلْقَى عَدُوَّكُ رَاعَما ۗ

وتقتلَه غمًّا وتَحْرقَه همًّا

َفَرُمُ للعُلي وازدَد من العلم إِنه

من ازدادً علماً زادحا سدَه غما

وقال الناصحون من العلماء العاملين : عليك أن تشتغل عصالح نفسك، لا بقهر عدوك، فاذا قمت بمصالح نفسك، تضمن ذلك قهر عدوك، وإياك والمعاداة، فأنها تفضحك، وتضيع أوقاتك، وعليك بالتحمل لاسيما من السفهاء، وإياك أن تظن شراً بالمؤمنين، فانه منشأ العداوة، ولا يحل ذلك.

قال عمر رضي الله تعالى عنه : ولا نظن بكامة خرجت من أخيك شراً تجد لها في الخير محملاً . وإنها ينشأ سوء الظن من خبث النية ، وسوء السريرة ، كما قال أبو الطيب :

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدَّق ما يعتاده من أنو َهـُم

وعادَى عبيه بقول أعداً إنه

وأصبح في ليل من الشَّكِ مُطلِّم

وقال الآخر :

تنح عن القبيح ولا أثرده

ومن أوليْتَـه حسناً فَزدْهُ سُتَكُنْفَى من عدو آك كلَّ كَيْد

إذا كاد العدو فلا تكده

وقال غيره :

ذو العقل لا يسلم من جاهل يسومه ظلماً وإعناتاً فليختر السلم على حربه وليلزم الإنصات إن صانا ولا بد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والتكرار في أول الليل وآخره ، ولهذا قيل : من أسهر نفسه بالليل ، فقد فرح قلبه بالنهار .

وينبغي للطالب أن يغتم أيام الحداثة ، وعنفوان الشباب كما قيل :

بقدر الكدِّ تُعطى ما ترومُ فن رام العلى ليـلاً يقوم وأيامَ الحـداثة لا تدوم وأيامَ الحـداثة لا تدوم ومما يجمل بطالب العلم الهمَّة العالية في التحصيل، وعـدم الانقطاع عن القراءة، فإن المرء يطير بهمته، كالطير يطير بجناحيه.

وعليه الاستقامة والصبر ، والثبات والاجتهاد ، فسيأتيـه يوم يحمـد ما مضى من اجتهاده ، وليحــذر الكسل والفتور والملل ، فمن ذلك يكون النقصان .

وما أحسن ما قيل :

لـكلّ ِ إِلَى شأو ِ العُـلا حركات

ولكن قليل في الرجال ثبات

قال العاماء: ولا بد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة، والمطارحة، فينبغي أن يكون بالانصاف، والتأني، والتأمل، ويحترز عن الغضب والشغب، فان المناظرة والمذاكرة مشاورة ، والمشاورة إنما تكون لاستخراج الصواب، وذلك

إنما يحصل بالتأمل والانصاف ، ولا يحصل بالشغب والغضب و وقد كان بعض العلماء المنصفين إذا توجه عليه الإشكال؛ ولم يحضره الجواب ، يقول : ما ألزمته لازم ، وأنا فيه ناظر ، لقوله سبحانه وتعالى: (وفوق كل ذي علم علم عليم) يوسف: ٧٦.



#### فصل

في فضيلة كتب العلم وبيان الاستغناء بها عن مجالسة أكثر الناس

حقيق بمن رزقه الله علماً وفهماً أن لا يضيع أوقاته سدى وهملاً بغير طاعة ، وأن لا يشغل نفسه باللهو والبطالة ، فهذه حالة لا يرضاها لنفسه اللبيب ، ومنزلة يتموّذ منها الأربب .

وقد ذكر الامامُ ابن القيم في « مفتاح دار السعادة » عن بعض السلف أنه قال : إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقر بني إلى الله ، فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم . قال: وفي مثله قال القائل :

فان مرَّ بي يوم ولم أستفد هـُدَى ً

ولم أكتسب علماً فما ذاك من عمري الحزم كل الحزم أن يعرف الانسان قيمة عمره ، ولا يفنيه م - ٦

إلا بطاعة الله تعالى أما يرضيه أن يجعل الكتاب له أنيساً ، ولا يستبدل به من الناس جليساً ، فني ذلك من الفوائد الجليسلة ما ءَرفه أرباب القلوب الواعية ، والنفوس الزكية ولهذا قال الامام ابن عبد القوي رحمه الله :

وفي خلوة الانسان بالعلم أنسه ويسلم دين المراعند التوحد ويسلم من قال وقيل ومن أذى

جـليس ومن واش ِ بغيض وحُسـَّد

فِكُن حِلْسُ بيتٍ فهو ستر لمورة

وحبِر ۚ زُ الفتى عن كلِّ غاو ٍ ومفسد

وخير ُ جليسِ المرَّ كُنُّبُ تُنفيدُهُ

عُلوماً وآداباً كعقل مؤيّد

وخالط ْ إِذَا خَالَطَتَ كُلُّ مُوفَّقَ

من العلمـــا أهــل التُّقى والتعبُّد

يُفيـدُك من عام وينهـاك عن هوى ً

فصاحبه مهمدی من هداه و ترشد

فالعاقل إنما يخالط الأفاضل الأماثل من أهل التعبُّد والعلم والرزانة والحلم ، فاذا لم يجد من هذه صفته ، فليعكف على العلم ، ومطالعة كتبه ، كما قيل :

العلم آنس ُ صاحب ِ أخلو به في وحدتي فاذا اهتممت فسلوتي وإذا خلوت فلذَّتي

قال الفضلاء: إِن الكتاب هو الجليس الذي لا ينافق ولا يمل ، ولا يعاتبك إِذا جفوته ولا يُنفشي سرَّك .

وقال بعض الوزراء لبنيه : يا َنيَّ إِذَا وقفتم في الأسواق، فلا تقفوا إِلا على من ببيع السلاح، أو يبيع الكتب.

وأرسل بعض الخلفاء في طلب بعض العلماء ليستأمره ، فلما جاء الخادم إليه ، وجده جالساً وحواليه كتب ، وهو يطالع فيها ، فقال له : إن أمير المؤمنين يستدعيك ، قال : قلل له : عندي قوم من الحكماء أحادثهم ، فاذا فرغت منهم ، حضرت ، فلما عاد الخادم إلى الخليفة ، وأخبره بذلك ، قال له : ويحك من هؤلاء الحكماء الذين كانوا عنده ؛ قال : والله يا أمير المؤمنين هؤلاء الحكماء الذين كانوا عنده ؛ قال : والله يا أمير المؤمنين

ماكان عنده أحد ، قال : فأحضره الساعة كيف كان ، فلما حضر ذلك العالم ، قال له الخليفة : من هؤلاء الحكماء الذين كانوا عندك ؛ قال : يا أمير المؤمنين :

النا جلساء ما عَلَ حديثهم ألبَّاء مأمونون غيباً ومشهدا يفيدوننا من عدمهم علم ما مضى

ورأياً وتأديباً ومحداً وسُؤدُدا فان قلت أموات فلم تعدُ أمرهم وإن قلت أحيا فلست مفتدا فعلم الخليفة أنه يشير بذلك إلى الكتب ، ولم ينكر علمه تأخره.

وقال الجاحظ: دخلت على محمد بن إسحاق أمير بغداد في أيام ولايته ، وهو جالس في الديوان ، والناس مثول بين يديه، كأن على رؤوسهم الطير ، ثم دخلت إليه بعد مدة ، وهو معزول ، وهو جالس في خزانة كتبه ، وحواليه الكتب والدفاتر والمساطر ، فما رأيته أهيب منه في تلك الحال. وقال أبو الطيب: أعن مكان في الدننا سرج سابح

وخير ُ جَليس ِ في الزمان ِ كتاب

## فصل

# في تنبيه ذوي الافهام على نبذة من فضائل الامام شيخ الاسلام ومؤلفاته العظام

إِن من اختصه الله تعالى بشرف المنزلة ، وأنعم عليه بعلو " المرتبة، ونظر بعين العدل والانصاف، وجانب جانب الاعتساف، وترفُّع عن تقليد أرباب الأغراض الردية ، وأخلص لله النية ، علم يقيناً مزية مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وتبين له أنها أجل مؤلفات العلماء ، كما أنه علاَّمة الأعلام . سابق الأعمة الكبار، وجاراهم في ذلك المضار، وظهرت للذكي اللبيب صحة أقواله ، لقوة أدلتها ، كالشمس في رابعة النهار ، فأعشت شمس فضائله ، وانتصاره للسنة السنية خفافيش البدع ، وأرباب العناد ، فعاداه لذلك الأعمار، فتجرد للذبُّ عنه، ونشر فضائله احتسابًا ، خلائق من العلماء العاملين ذوي التقوى، وقوة الآيان واليقين ٢ فألفوا في ذلك الكتب المستقلة .

فنها مناقبه للامام ابن عبد الهادي، ومناقبه للامام الحافظ

سراج الدين البزار، ومناقبه للشيخ الامام شهاب الدين العمري، وكتاب « الحمية الاسلامية في الانتصار لابن تيمية » للامام أبي المظفر يوسف العبادي العقيلي السرمري ، ثم الدمشقي ، ومنها « الرد الوافر » للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى ، صفى الدين النابلسي ، ومنها « الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية » للعلامة الشيخ مرعى الحنبلي الجليل صاحب « الغاية » و « الدليل » ومنهـا «جلاء العينين » للعلامة خير الدين الآلوسي رد به الأباطيل التي ذكرت في « الفتاوى الحديثية» و بيَّن بطلانها ، وأنها زور وكذب وبهتان على شيخ الاسلام رضي الله عنه ، فجزاه الله تعالى أحسن الجزاء . ومنها غير ذلك ما يطول ذكره ويصعب حصره.

وأما من أننى عليه ، ومدحه في أثناء كتب التراجم والطبقات، فخلق كثير، وجم " غفير، لا يحصيهم إلا الذي خلقهم. ورحم الله الامام ابن دقيق العيد، فلقد أنصف في المقال لما

سئل عن شيخ الاسلام الامام ابن تيمية، وكان قد اجتمع به، فقال : رأيت رجلاً ، سائر العلوم بين عينيه، يأخذ منها ماشاء ، ويدع ما شاء .

وقال العلامـة ابن الوردي في « تاريخه » لما ذكر شيخ الاسلام وهو عجيب في استحضاره ، واستخراج الحجح منه ، يعني الحديث: وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة ، و « المسند » بحيث يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث . ولكن الاحاطة لله تعالى ، غير أنه يغترف فيه من بحر ، وغيره من الأعمة يغترفون من السواقي .

فتأمل ما في هذه الشهادة من هـذا الامام ، لشيـخ الاسلام مما يدل على كمال فضله ، وجلالة قدره .

وقال في رحلنه لما ذكر علما ومشق مانصه : وتركت التعصب والحميّة ، وحضرت مجالس ابن تيمية ، فاذا هو بيت القصيدة ، وأول الخريدة ، علما وزمانه فلك هو قطبه ، وجسم هو قلبه ، يزيد عليهم زيادة الشمس على البدر ، والبحر على القطر ،

حضرت بين يديه يوماً ، فأصبت المعنى ، وكناني ، وقبَّل بين عينيَّ ، وقلت :

إِن ابنَ تيميةَ في كل العلوم أو حدُ أحييتَ دينَ أحمد و تشرعـهُ يا أحمـدُ ولله در الامام ابن قاضي الجبل الحنبلي فمـا ألطف قوله وأحسنه :

نبيي أحمد وكذا إِمامِي وشيخي أحمد كالبحر طامِي وإسمي أحمد فلذاك أرجو شفاعة سيد الرسل الكرام

يعني بقوله : وشيخي أحمد، شيخ الاسلام ابن تيمية، فهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، رحمهم الله تعالى .

وقال أبو الحجاج المزّي، وهو من أصحاب شيخ الاسلام: ما رأيت مثله ، ولا هو رأى مثل نفسه ، وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ، ولا أتبع لهما منه .

وقال الامام العالم العلاَّمة شهاب الدين أبو العبـاسَ أحمــد

ابن فضل الله العمري الشافعي في مرتيته المشهورة التي رثا بها شيخ الاسلام:

ولم يكن ْ مشَله بعد الصحابة ِ في

علم عظیم وزُهْد ماله خطَرُ طریقهٔ کان یمْشی قبلَ مشْیته

بها أبو بكر ٍ الصدِّيقُ أو عمرُ

فردُ المذاهبِ في أقوالِ أربعةِ

جاؤوا على أثر السُّباق وابْندروا

لمسَّا بنوا قبْلهُ عُليا مذاهبهم بني وعمَّر منها مثل َ ماعمَرو الم مثل الأعة قد أحيا زمانهم كأنه كان فينهم وهو منتظر إِنْ يرفعوه جميعًا رفع مُبتدأً

فحقُّه الرَّفع أيضاً إِنَّه خبر ُ

وقال الامام الحافظ الذهبي في معجم شيوخه لما ذكر شيخ الاسلام رضي الله عنه : وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي ، فلو حلفت بين الركن والمقام : إني ما رأيت بعيني مثله ؛

وأنه مارأى هو مثل نفسه ، لما حنثت . ولد رضي الله تعالى عنه في عاشر ربيع الأول سنة ٦٦١ ه إحدى وستين وستمائة في حران ، وبقي فيها إلى أن بلغ سبع سنين ، ثم بعد ذلك هاجر والده به وباخوته إلى الشام ، فنشأ بدمشق أتم إنشاء وأزكاه ، وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه .

وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لأئحة ، ودليل العناية فيه واضحة ، وحج سنة ٢٩١ه إحدى وتسعين وستمائة ، وهي السنة التي ولد فيها الامام ابن القيم تلميذ شيخ الاسلام . وتوفيرضي الله عنه في دمشق ليلة الاثنين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعائة هجرية .

تنبيه: إذا تأمل العاقل المنصف سيرة هذا الامام، وماجرى له من خصومه من المحن والاعتراضات ، ونبيَّن له صحة أقواله، وقوّة أدلتها ، علم أن الحامل لهم على ذلك الخلاف في العقائد، فأنه رضي الله عنه من الأعمة المثبتة ، المتمسكين بعقيدة أهل السنة والجماعة ، المدافعين عنها ، الذاتين عن حماها ، حى أنشدت

بِذَلْكَ الأَشْعَارِ ، فَمَنْ ذَلْكُ قُولُ بِعَضِ الفَضْلاء :

إِنْ كَانَ إِنْبَاتُ الصَفَاتِ جَمِيعِهَا مِنْ غَيْرِ كَيْفُ مُوجِبًا لُومِي وَأُصِيرَ نَيْمِيًّا بِذَلِكَ عَنْدَكُم فَالْمُسَامُونَ جَمِيعَهُم نَيْمِي وَأُصِيرِ نَيْمِيًّا بِذَلِكَ أَلْزِمُوهُ بِلُوازِمِ هُو مَنْهِ الْبِرِيءَ ، كَالْتَجْسِيمِ وَبِسِبِ ذَلِكَ أَلْزِمُوهُ بِلُوازِمِ هُو مَنْهِ الْبِرِيءَ ، كَالْتَجْسِيمِ اللَّذِي جَرِبَ عَادَةُ المُعطَلَةُ النّفاةُ أَنْ يَطلَقُوهُ عَلَى أَهُلُ السِنَةُ المُثْبَينِ اللَّذِي جَرِبَ عَادَةً المُعطلة النّفاة أَنْ يَطلقُوهُ عَلَى أَهُلُ السِنَةُ المُثْبَينِ اللَّذِي جَرِبَ عَادَةً المُعطلة النّفاة أَنْ يَطلقُوهُ عَلَى أَهُلُ السِنَةُ المُثْبَينِ السِيخِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ طَافِحَةً بَارْحَارُ هُولِيا اللّذِمُ ، فَالْرَامِهُمْ إِيَاهُ بَاطِلُ .

قال رضي الله عنه في « شرح حديث النزول » في أثناء كلام مفيد : بل الرب سبحانه وتعالى موصوف بالصفات، وليس جسماً مركباً، لا من الجواهر المفردة ، ولا من المادة والصورة. قلت : الأول ، قول أهل الكلام المبتدع ، والثاني : قول الفلاسفة .

ويعني بالمادة : ألهيولى بزعمهم .

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: فــالجسم في اللغة هو البدن ، والله منزه عن ذلك .

وقال رحمه الله في « الرسالة المدنية » بعد كلام مهم ما نصه: فان اقصى ما يذكره المتكلم، يعني في نفي الصفات الخبرية ( قل هو الله أحد)وقوله: (ليس كمثله شيء) الشورى ١١٠وقوله تعالى: (هل تعلم له سمياً) مريم: ٦٥. وهؤلاء الآيات إعا تدل على انتفاء التجسيم والتشبيه انهى .

فقد صرح رضي الله عنه في نفي التجسيم ، وأن القرآن يدل على انتفائه ، فهل بعد هذا البيان حجة لمبطل ؛!

وقال رحمه الله تعالى في تفسير سورة (الاخلاص) أما القول بأن سبحانه مركب مؤلف من أجزاء، وأنه يقبل التجزؤ والانقسام والانفصال، فهذا باطل شرعًا وعقلاً انتهى فتأمله وصرح رضي الله عنه وغيره في رده على النصارى بتكفير المجسمة.

وقال في « الرسالة المدنية » : لا يختلف أهل السنة أن الله سبحانه و تعالى ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفيرون المشبهة والمجسمة . انتهى .

فهذه نصوص شيخ الاسلام رضي الله عنه صريحة في نفي ذلك اللازم المذموم ، فهل يليق بعاقل نسبته إليه مع تصريحه ببطلانه ؟! ولكنه داء الائمم قد دب فيهم ، نعوذ بالله من الحذلان .

نتمة: كان شيخ الاسلام رضي الله عنه يكره إطلاق الالفاظ المبتدعة ، فلذلك ظن من لم يمارس كتبه أنه يقول بخلاف مذهب أهل السنة ، وحاشاه مما رماه به اعداؤه ، ولله دره ، روح الله روحه ، ورضي عنه حيث قال في وصف الناقمين عليه ، وأحسن في المقال :

لولم تكن لي في القلوب مهابة أن لم يطعن الأعداء في ويقدحوا كالليث لما هيبخط له الزنبي وعو ت هيبته الكلاب النبيّح أو يرمونني شزر العيون لأنني غلّست في طلب المعالي وصبيّحوا ولقد اقتديت به رضي الله تعالى عنه في الاعراض عن الجاهلين المعتدين المحرّفين الحاسدين حيث وقعت لي عبارة في «الكواكب » في شأن المهدي المنتظر ، فهم منها بعض الناس أني أنكر مجيئه ، وهذا غلط أو تحامل ، فاني لا أنكر مجيئه ،

ولكني أقول: إن جميع الأحاديث التي فيها ذكر المهدي ضعاف على كثرتها مع أنها معارضة عثلها().

ومن المقرر عند علماء الآثار أن الحديث الضميف لا يوجب العمل ، فضلاً عن وجوب الاعتقاد عدلوله، وإنما تنازعوا : هل بجوز العمل بالحديث الضعيف، أو لا ؟

فقال الامام أبو بكر ابن العربي شارح « سنن الترمذي » : لا مجوز مطلقاً .

وقال غيره: يجوز في فضائل الاعمال ، واشترطوا لذلك شروطاً.

منها أن لا بعتقد عند العمل ثبوته، لئلا يُنسب إلى النبي ويستخير وإلى هذا ذهب العز بن عبد السلام، وابن دقيق العيد، كما نقله عنهما الحافظ ابن حجر، ونقله عنه تلميذه السخاوي في « القول البديع » ، قاله الشبرخيتي في « شرح الأربعين النووية » وبسط

<sup>(</sup>١) للعلماء الأفاضل من أمَّة أهل الحديث كلام في إثبات صحة أو حسن بعض الأحاديث الستي وردت في شأن المهدي، انظر « مشكاة المصابيح » ج /٣/٢ طبع المكتب الاسلامي .

الكلام في هذا البحث بسطاً مفيداً ، والحق ضالة المؤمن أين ما وجده التقطه .

وقال الامام موفق الدين بن قدامة في كتاب « ذم التأويل » والا حاديث الضعيفة ، إما لضعف رواتها ، أو جهالتهم ، أو لعلة فيها ، فلا يجوز أن يقال بها ، ولا اعتقاد ما فيها ، بل وجودها كعدمها . انتهى .

وإذاكان هذا في الصفات االتي يكون منكرها على خطر عظيم، فكيف بما نحن فيه ؟! على أني لا أنكر مجيء المهدي ، ولكني أقول: لا يجب اعتقاد مجيئه ، لما سمعت (١) ، والله أعلم .



<sup>(</sup>١) قوله لما سمعت، يعني من كلام العلماء في مدلول الاحاديث الضعيفة، وأنها لا توجب العمل، فضلاً عن الاعتقاد، مع أنهم صرحوا في وجوب العمل بالأحاديث الصحيحة الاسناد دون غيرها اتفاقاً، فليحفظ.

## فصل

# في ذكر كتاب كتبه بعض العلماء لأحد تلامذة شيخ الله الاسلام رضي الله تعالى عنه

ولما كنت في بغداد ، رأيت مكتوباً عند بعض الفضلاء أرسله بعض علماء الشافعية المعاصرين لشيخ الاسلام لأحد تلامذة الشيخ ، رحمهم الله تعالى ، ثم رأيت شيخنا نقله في كتابه «غاية الأماني » ونحن ننقله هنا عن « غاية الأماني » .

قال مصنفه أمدنا الله بحياته: وقد رأيت كتب على ظهر ترجمة شيخ الاسلام، وبيان مناقبه، وهي « الدرر البهية في ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية » للحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي المقدسي، وذلك الكتاب أرسله بعض أفاضل العراق المحاصرين لشيخ الاسلام؛ وكان من أكابر الشافعية، وهو العلامة الشيخ عبد الله بن حامد، وهذا كتابه:

بسم الله الرحمن الرحيم ، من أصغر العباد عبد الله بن حامد إلى الشيخ الامام العالم العامل ، قدوة الأفاضل والمحافل ،

المحامي عن دين الله ، والذاب عن سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، المعتصم بحبل الله ، الشيخ المكرّ م المبجّل أبي عبد الله أسبغ الله عليه نعمه ، وأيد باصابة الصواب لسانه وقامه ، وجمع له بين السعادتين ، ورفع درجته في الدارين ، بمنه ورحمته . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أما بعد: فاني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ثم وافاني كتابك ، وأنا إليك بالأشواق ، ولم أزل سائلاً ومستخبراً الصادر والوارد عن الأنباء التي طاب مسموعها ، وسر ما يسر منها ، وما تأخر كتابي عنك هذه المدة مللاً ولا خللاً بالمودة، ولا تهاوناً بحقوق الإخاء ، حاشا أن يشوب الأخوة في الله جفاء ، ولا أزال أتعلل بعد وفاة الشيخ الامام ، إمام الدنيا رضي الله تعالى عنه ، بالاسترواح إلى أخبار تلامذته وإخوانه ، وأقاربه وعشيرته ، والخصيصين به ، لمافي نفسي من المحبة الضرورية التي لا يدفعها شيء على الخصوص . لما اطراعت على مباحثه واستدلالاته

التي تزلزل أركان المبطلين ، ولا يثبت في ميدانها سفسطة المتفلسفين ، ولا يقف في حلباتها أقدام المبتدعين من المتكلمين.

وكنت قبل وقوفي على مباحث إمام الدنيا رحمه الله قــد طالعت مصنفات المتقدمين ، ووقفت على مقالات المتأخرين من أهل الاسلام، فرأيت فيها الزخارف والأباطيل، والشكوكالتي يأنف المسلم الضعيف في الاسلام أن يخطر بباله فضلاً عن القوي " في الدين ، فكان يتعب قلبي ، ويحزنني ما يصير إليه الأعاظم من المقالات السخيفة ، والآراء الضعيفة التي لا يعتقد جوازهـــا آحاد الأُمَّة ، وكنت أفتش على السنة المحضة في مصنفات المتكلمين من أصحاب الامام أحمد رحمه الله على الخصوص، لاشتهارهم بمنصوصات إمامهم في أصول المقائد ، فلا أجد عندهم ما يكفي ، وكنت أراه يتناقضون ، إذ يؤصَّلون أُصولاً يلزم فها ضد ما يعتقدونه ، ويعتقدون خلاف مقتضي أدلَّتهم ، فاذا جمعت. بين أقاويل الممتزلة والأشعرية ، وحنابلة بغداد ، وكرَّامية خراسان ، أرى أن إجماع هؤلاء المتكلمين في المسألة الواحدة على

ما يخالف الدليل العقلي والنقلي ، فيسوؤني ذلك ، وأظـل أحزن حزنًا لا يعلم كنهه إلا الله تعالى ، حتى قاسيت من مكابدتي هذه الأمور شيئًا عظيمًا ، لا أستطيع شرح أيسره ، وكنت ألتجيء إلى الله سبحانه وتعالى ، وأتضرع إليه ، وأهـرب إلى ظواهـر النصوص، وألقى المعقولات المتباينة ، والنأويلات المصنوعة ،لنبوّ الفطرة عن قبولها، ثم قد تشبثت فطرتي بالحق الصريح في أمهات المسائل ، غير متجاسرة على التصريح بالمجاهرة قولاً ، وتصحيحاً للعقد ، حيث لا أراه مأ ثوراً عن الأُعْمة وقدماء السلف، إلى أن قدر الله سبحانه وتعالى وقوع تصنيف الشيخ الامام إمام الدنيا في يدي قبيل وقعته الأُخيرة بقليل، فوجدت فيه ما بهرني في موافقة فطرتي، لما فيه من عزو الحق إلى أئمة السنة ، وسلف الائمة ، مع مطابقة المعقول والمنقول ، فبُهت لذلك سروراً بالحق ، وفرحاً ووجود الضالــّة التي ليس لفقدها عوض ، فصارت محبــة هذا الرجل رحمه الله محبة ضرورية ، تقصر عن شرح أقلَّها العبارة ولو أطنبت . ولما عزمت على المهاجرة إلى لقياه ، وصلني خبر اعتقاله ، وأصابني لذلك المقيم المقعد . ولما حججت سنة ثهان وعشرين وسبعهائة ، صمم من العزم على السفر إلى دمشق لأتوصل إلى ملاقات ببذل ما أمكن من النفس والمال للتفريج عنه ، فوافاني خبر وفاته رحمه الله تعالى مع الرجوع إلى العراق قبيل وصولي إلى الكوفة ، فوجدت عليه ما لا يجد الأخ على شقيقه وأستغفر الله بل ولا فوجدت عليه ما لا يجد الأخ على شقيقه وأستغفر الله بل ولا من الولد والأقارب والإخوان ، كما وجدته عليه رحمه الله تعالى ، من الولد والأقارب والإخوان ، كما وجدته عليه رحمه الله تعالى ، ولا تمثلته في قلبي ، إلا وبتجد د لي حزن جديد ، كأنه محدث .

ووالله ماكتبتها إلا وأدمعي تتساقط عند ذكره أسفاً على فراقه، وعدم ملاقاته، فانا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وما شرحت هذه النبذة من محبة الشيخ رحمه الله تعالى إلا ليتحقق بُعدي عن تلك الوهوم، لكن لما سبق الوعد الكريم

منكم بانفاذ فهرس مصنفات الشيخ رضي الله تعالى عنه ، وتأخر ذلك عني ، اعتقدت أن الاضراب عن ذلك نوع تقية ، أو لعذر لا يسعني السؤال عنه ، فسكت عن الطلب خشية أن يلحق أحداً ضرر والعياذ بالله بسببي ، لما كان قد اشتهر من تلك الأحوال ، فان أنعمتم بشيء من مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى ، كانت لكم الحسنة عند الله علينا بذلك . فاأشبه كلام هذا الرجل بالتبر الخالص المصفتى .

وقد يقع في كلام غيره من الغش والشبه المدلس بالتبر على ما لا يخفى على صالب الحق بحرص ولا عدم هوى، ولا أزال أتعجب من المنتسبين إلى حبِّ الانصاف في البحث ، المبرّزين على أهل التقليد ، أن المعقولات التي يزعمون أن مستندهم الأعظم الصريح منها كيف يباينون ما أوضحه الحق ، وكشف عن قناعه .

وقد كان الواجب على الطلبة شدّ الرحال إليه من الآفاق ليروا العجب، وما أشبه حال المباينين له من المنتسبين للعلم ،

الطالبين للحق الصريح الذي أعياهم وجدانه ، بحال قوم ذبحهم العطش والظمأ في بعض المفازات ، فحين أشرفوا على النلف ، لمع للمم شط كالفرات أو دجلة أو كالنيل ، فعند معاينتهم لذلك اعتقدوه سراباً لاشراباً ، فتولوا عنه مدبرين ، فتقطعت أعناقهم عطشاً وظماً ، فالحسم لله العلي الكبير .

ومَا أرسانا المقابلة من الطرفين ، ففيه تعسُّف ، وتمهدون العذر في الإطناب .

فهذا الذي ذكرته من حالي مع الشيخ ، كالقطرة من البحر ، وإن أنعمتم بالسلام على أصحاب الشيخ وأقاربه كبيرهم وصغيرهم ، كان ذلك مضافاً إلى سابق إنعامكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وأنتم في أمان الله تعالى ورعايته ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

عبد الله بن حامد

فاذا تأمل الفاضل المنصف وصف كتب شيخ الاسلام بهذا الكتاب ،علم صدق ما قاله بعض الأئمة من أنَّ الانسان لا يستطيع أن يعرف الاعتقاد الصحيح الواجب اعتقاده إلا بقراءة كتب ابن تيمية ، لسلامتها من البدع والتناقض ، فرحمه الله ، ورضى عنه .

وما ذكرنا هذا الكتاب إلا إرشاداً للطلاب إلى معرفة قدر كتب شيخ الاسلام، حيث أن موضوع كتابنا هذا هو النصيحة والإرشاد إلى طلب العلم، وبيان أسباب تحصيله، وآدابه، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب.



### خآيمة

## نسأل الله حسن الخاءّــة

قد أكثر العلماء العاملون ، والأعمة المتقون، من إرشاد العباد إلى مافيه لهم خير الدنيا والآخرة ، وهو تقوى الله تعالى في السر والعلانية ، وقد وصَّى الله تعالى جميع عباده بالتقوى ، ووصَّى بهـا النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أمته ، فحفظ العلمـاء والأُعمة وصية الله تعالى ، ووصية رسوله ﷺ ، فراقبوا الله تعالى ، وأمروا بخشيته، وحذروا الاغـترار بسطوته ، كما قال الامام الدلجي : فلا تغتر ُّ بالتستر والحيلة ، فان لله عيوناً من الملكوت ناظرة إليك ، وإن للطاعات عبقاً وشذاً تفوح على أهلها وإن كتموها ، وللمعاصي نتناً وذفراً تفوح على أهلها وإن أخفوها ، وإذا نرعت عن الغواية ، فليكرن لله ذلك النزع لا للناس، وكن تو َّاباً رجَّاعاً ، أو َّاباً إلى الله ، عظيم الالتجاء إليه ، والاستعانة بقوته ، وباهر قدرته ، متملَّقًا له ، خاضعًا لجلاله ، وكن كثير الدعاء والالظاظ بأسمائه ، تعالى وله الحمد ، فان الدعاء نسبته إلى استجلاب المطالب كنسبة الفكر إلى استدعاء المطلوب العلمي.

قال وَلَيْكُونَ : «أَلِظُنُوا بـ: ياذا الجلال والإكرام »().

قال سبحانه وتعالى: (قل ما يعبأ بكم ربي لولادعاؤكم) الفرقان :٧٧

وقال الامام النووي رحمه الله تعالى في بيان الوصول إلى الله تعالى : وهو بالتوبة من جميع المحرمات والمكروهات، وطلب العلم بقدر الحاجة إليه ، والملازمة على الطهارة ، وأداء الفرائض والرواتب في أول وقتها جماعة ، وملازمة ثمان ركمات الضحى . قلت: وعندنا تسن صلاة الضحى غبيًا ، وأقلها ركمتان ، وأكثرها ثمان . وست ركمات بين المغرب والعشاء ، وصلاة الليل ، والوتر ، وصوم الاثنين والحنيس ، وثلاثة الأيام البيض ، والأيام الفاضلة ، وتلاوة القرآن بالحضور والتدير ، والإكام البيض ، والأيام الله السنغفار ،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن أنس بن مالك وحسنه ، ورواه أحمد في « المسند » والنسائي والحاكم عن ربيعة بنعامر، وقال الحاكم : صحيح، وأقره الذهبي .

والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وملازمة أذكار السنة صباحاً ومساءً .

ومنها: « اللهم بك ُنصبح وبك نُمُسي، وبك نحيا، وبك نحيا، وبك نحيا، وبك عوت ، وإليك النشور » صباحاً و « المصير » مساءً .

«أصبحنا وأصبح الملك لله ، والحمد لله ، والكبرياء لله ، والحكبرياء لله ، والعظمة لله ، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله ، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك ، فمنك وحدك لا شريك لك ، فلك الحمد ولك الشكر » ثلاثاً .

« اللهم إني أصبحت أشهد ُك وأشهد ُ حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن مجمداً عبدك ورسولك » أربعاً .

« رضیت بالله تعالی رباً ، وبالاسلام دینـاً ، وبمحمد نبیاً و محمد نبیاً ورسولاً » ثلاثاً .

(آمن الرسول عا أُنزلَ إِليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفر ِّق بين أحد ٍ منرسله وقالوا

صممنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير. لا يكليّف الله نفساً إلا وسعها لها ماكسبَت وعليها ما اكتسبَت ربّنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربّناولا تحملنا ما لاطاقة لنا به واعنف عناً واغفر لنا وار حمنا أنت مولانافالص ناعلى القوم الكافرين) البقرة :٢٨٥-٢٨٦ فالنا وار حمنا أنت مولانافالص ناعلى القوم الكافرين) البقرة :وكلت وهو فالن تولاً وافقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم )التوبة :١٢٩ سبعاً .

( فسبحان الله حين تمسون وحين تُنصبحون . وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون . يُخرج الحياً من الحيات ويُخرج الميّت من الحي ويُحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ) الروم: ١٧ ـ ١٩ .

« أُعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ثلاثاً . (لو أُنزلنا هذا القرآن على جبل ...) إلى آخر سورة الحشر . و « الاخلاص » و « المعوذتين » ثلاثاً . « بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلم » ثلاثاً .

أعوذ بكلمات الله التامات ، من غضبه وعقابه ، وشرِّ عباده ، ومن همزات الشياطين ، وأن يحضرون » ثلاثاً .

« أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هـو الحيَّ القيوم، وأتوب إليه » ثلاثاً .

« سبحان الله و بحمده ثلاثاً ، سبحان الله و بحمده ، عدد خلقه ، ورضى نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته ». ثلاثاً .

وإذا اتسع الوقت، فقل: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» مائمة مرة، و « لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» كذلك مائة مرة « لا إله إلا الله الملك الحق المبين» كذلك مائمة مرة « لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ألملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير » كذلك مائة مرة، أو ثلاثاً.

« اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم» ثلاثًا، أوكذلك مائة مرة .

قال الامام النووي رحمه الله بعد أن ذكر ذلك : وفي هذا القدر كفاية لذوي العنايـة ، والله الموفق لِلهدايـة ، وهو يهدي السبيل ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آلة وأصحابه، ومن انبعهم إلى يوم الذين، وقد وقع الفراغ من تأليف هذه الرسالة المفيدة إن شاء الله تعالى بعد العصر من يوم الاثنين الموافق ثلاثاً وعشرين من ذي الحجة سنة ١٣٣٦ ه ست وثلاثين وثلاثمائة وألف في المدرسة الأثرية المنشأة في بلد الدوحة من بلدان قطر على يد مؤلفها الفقير إلى عفو ربه محمد بن عبد العزيز المانع، غفر الله ذنوبه، وستر عيوبه آمين.

## تقريظ

إرشاد الطلاب والاشارة إلى جلالة مصنفات مؤلفه الفاصل الجليل ، ونبذة من سيرة مؤلفه .

بقلم الشاب النجيب الفائز من البلاغة بأوفر الحظ والنصيب محمد بن ابراهيم بن صالح الباكر حفظه الله تعالى .

الحمد لله الذي رفع بالعلم منازل الأبرار ، وميز بالعمل الصالح مراتب السادة الأخيار ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، إله على عرشه المجيد استوى ، وعلى ملكه العظيم احتوى .

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، وصفيه وحبيبه وخليله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأخيار ، الذين هم إلى الحق دعاة وللخير قادة أبرار .

أما بعد: فلما وقفت على كتاب « إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والآداب » وجدته كتابًا تكون من ألفاظ عذاب ، ومواهب لاتنال بيد الاكتساب .

ولقد أعجبني ما رأيته من حسن ترتيبه ، وما احتوى عليه

من براعته وتقريبه، يجمل بذوي النفوس الزكية الإِمعان فيه، والعمل بما تضمنه وانطوى عليه، يشهد لمؤلفه بحسن الاختيار، وأنه من أرباب التأمل والاعتبار، فلذلك جمع هذا الكتاب الجليل على صغر حجمه ما يعجب كل فاضل نبيل.

وقد طالعت غيره من مؤلفاته الجليلة ، فوجدتها بحسن السبك ، وكثرة الفوائد كفيلة ،كيف لا وهي نتائيج فكر من أرضعته العلوم دَرَّ أخلافها ، فأنس بها ولم يرض بخلافها، زين المحافل ، وفخر الأفاضل ، كوكب المجد الساطع ، الشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز المانع ، رفع الله قدره ، وأطلع في سياء الفضائل بدره ، ولا زال ملجأً للطالبين ، ومنهلاً زلالاً للمستفيدين .

ولقد أجاد بعض علماء بغداد الأمجاد حيث قال لما رآى بعض مؤلفات الشيخ النحوية (١):

<sup>(</sup>١) الكتاب المشار إليه هو « شرح شواهد شرح القطر» في قريب من عشر بن كراساً ؟ مشى فيه المؤلف على طريقة عبد الفادر البغدادي في شرح شواهد « الكافية » وفرغ من تأليفه سنة ١٣٣٦ ه في بغداد أيام مجاورته فيها لطلب العلم . وقد أقام فيها أزيد من تسع سنوات .

درر قد نشرتها أم دراري نيرات لها بديع نشار أم لآل قرنتها بجهان أم عقود رصعتها بنضار ومنها:

لو رأی بعض ما حوی ابن هشام

قال مهلاً هشمت أنف افتخار

أو رأى ما نظرت فيه ابن معطي

قال جاد ابن مانع بنضار عمرك الله هل أتيت بسحر أم بسفر سما على الأسفار صغت من لفظك البديع حلياً لمماني علومك الأبكار دمت يا من سما بفضل وعلم

فوقَ هام السُّها مدى الأعصار

ولما دعي إلى بلدنا ، ولبي الداعي ، عهد إليه بالوظائف الدينية ، والمراتب الشريفة السنية ، مثل القضاء والافتاء ، والوعظ والامامة في الجمع ، والخطابة في الجامع الكبير ، وبنيت المدرسة الأثرية ، وعين مدرساً فيها ، وشكر الفضلاء مسعاه ، وحمدوا

سيرته ومنحاه ، فعمر ربوع العلم ، وأشاد صروح الفهم ، وأثنى عليه من طاب خيمه ، وسلم من داء الحسد أديمه . فمن ذلك قصيدة اشتملت على فوائد جميلة ، نظمها ذو الفضل الراسخ ، والشرف الشامخ ، ذو الفصاحة والبيان ، الشاعر المجيد أحمد بن ملا عبد الرحمن ، وهي طويلة نقتطف منها قوله :

فلا بالأماني حصل المرء رفعة ولا جاء كسلاناً مناه ولا الحمد فان رمت نيل العز أو نيل رتبة هلم لغنى الشيخ يحلو لك المجد تجد كرماً من كل شيء أردته لذينك والدنيا ويبدو لك السعد ففي قطر لاحت كواكب سعده

وجاء بملم فاض من بحره الرشد

هو العلم الهادي لشرعة أحمد به يهتدي من كان في قلبه حقد ولو عدد وأوا أهل العلوم بكثرة فهذا لعمر الله في عصرنا فرد ومنها:

هلموا سِراعاً نحو دَرْسِ مُحمد بمحضره يزداد من فضلكم عد وعبد العزيز الوارث المجـد ذو الحمي

أبوه وأين المجد من مانع يغدو؟ م- ٨ وصفتهم للمجد قال أنا العبد بنو قطر بالعلم ألسنهم للأ وحاشاه إلا بالصواب له الرد نبين بعد الشك إيقانه يبدو أضاء بأفق المكرمات له ند دهاه بعلم زانه الحلم والزهد

تسلسل فرعاً من كرام أماجد حبيب إلى الطلاب من بركاته سليم لسان لا يميل لجاهل ومن كان قبلاً فيه جهل وريبة فبان لنا علم شذاه ونوره ودان له من كان للناس محنة

﴿ عَتِ الرسالةِ الأولى بحمد الله تعالى ﴾

الرسالةالثانية

إقامة الركسيل والبُرهان على على على المراد وقالة على على المراد وقالة على المراد وقالة المراد والمراد والمرا

## بسياندار حمارحيم

الحمد لله العلي فوق مخلوقاته ، الذي استوى على عرشه العظيم بذاته ، المتكلم بالقرآن الكريم ، المنزك على النبي المصطفى الرحيم ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ، ومن اتبعهم متمسكا بسيرتهم سالكا الصراط المستبين .

أما بعب : فقد سألني بعض الفضلاء ، عن حكم الاجارة على تلاوة القرآن .

فأجبته بما قام عليه الدليل ، وقال به كل فاضل جليل . ثم طلب مني الزيادة على ذلك الجواب ، وبسط القول حتى لا يبقى أقل شهة ولا ارتياب ، فأجبته إلى ما سأل ، راجياً الثواب من الله عن وجل .

وهذا نص السؤال :

ما قول العلماء الأعلام ، وحملة شريعة سيد الأنام ،

في حكم الإجارة على تلاوة القرآن ؟. وهل يستحق الأجير الأجرة على ذلك ؟ .

وهل لقراءته ثواب يهدى لأعد من المسلمين حياً كان ، أو ميتاً ؟.

وهل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت مطلقاً سواء كان بأجرة أم لا ؟. أُفيدونا مأجورين .

الجواب:

الحمد لله وكفى ، وسلام على عباد الذين اصطفى .

الإِجارة على تلاوة القرآن باطلة ، والآخذ والمعطي آثمان، وهو من أكل الأموال بالباطل الذي نهى عنه سبحانه وتعالى في محكم كتابه بقوله: (ولا تَأْكلوا أَمْوالَكُمْ بيْنَكُمْ بالباطل) البقرة: ١٨٨. يبين ذلك أن الإِجارة على التلاوة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

وفي « صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنها عن الني صلى الله عليه أمر أنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمر أنا فهو رد " » أي : مردود عليه .

والتالي بالأجرة ليس معه على جواز فعله دليل ؛ لا من السكتاب ، ولا من السنة ، بل عمله مناف للاخلاص الذي هو شرط لصحة الأعمال وقبولها عند الله تعالى ، قال سبحانه وتعالى : ( وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مُخلصين له الدّين ) البينة : ٥ وقال تعالى : ( ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ) هود : ٧ ، والملك : ٤ قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصو به ، فان العمل إذا كان خالصاً قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصو به ، فان العمل إذا كان خالصاً ولم يكن خالصاً لم يقبل ، وكذا إذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل ، فلا بد في العمل ، أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى ، صواباً على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

ومن المعلوم أن التالي بالأجرة ، عمله ليس خالصًا لله ، لأنه قصد به المال ، ولا صوابًا ، لأن التلاوة بالأجرة بدعة منكرة .

وفي « صحيـــ مسلم » عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه قال : « قال الله سبحانه وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عمــلاً أشرك فيــه معي غيري تركته وشركه » وفي روايــة ابن ماجه « فأنا منه بريء »

وروى الامام أحمد والنسائي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه قال : « من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالاً فله مانوى » .

قلت : وكذلك التالي بالأجرة له مانوى من الدنيا ، وليس له ثواب يهديه لأحد من المسلمين لاحي ولا ميت .

ونحن نذكر بعض الأحاديث الداليَّة على بطلان الإِجارة على التلاوة ، ثم نتبعها بشيء من كلام العلماء الأعلام ، فنقول : روى الامام أحمد ، عن عبد الرحمن بن شبل ، عن النبي عَلَيْتُ أنه قال : « اقرؤوا القرآن ولا تغنْلُوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تتكثروا به » (۱) والغلو : التشديد ومجاوزة الحد . قال ابن الأثير عند ذكره حديث « وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه » (۲) إنما قال ذلك لأن من أخلاقه وآدابه التي أمر بها ، القصد في الأمور ، وخير الأمور أوساطها . وقال ابن حجر في «الفتح ، إسناده قوي .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في « سننه » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنـه ولفظه « إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير النـالي. فيه ولا الجافي عنه ، وإكرام ذي السلطان المقسط » وهو حديث حسن .

وقوله: « ولا تجفوا عنه » قال في « النهاية » أي: تعاهدوه، ولا تبعدوا عن تلاوته ·

وروى الامام أحمد أيضاً والترمذي ، عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( اقرؤوا القرآن واسألوا الله به م ، فان من بعدكم قوماً يقرؤون القرآن يسألون به الناس» .

وروى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال: علَّمت رجلاً القرآن فأهدى لي قوساً ، فذكرت ذلك للنبي عَلَيْكِيْدُ فقال: « إِن أخذتها أخذت قوساً من النار » فرددتها . فاذا كان هذا في التعليم الذي تدعو إليه الضرورة الدينية ، ولا يقوم الدين غالباً إلا به ، فكيف بالتلاوة المجردة التي هي عبادة بدنية عضة ؛!

وروى أبوداود عن جابر قال : خرج علينا رسول الله عليه وروى أبوداود عن جابر قال : خرج علينا رسول الله عليه ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي . فقال : «اقرؤوا فكل حسن، وسيجييء أقوام يقيمونه كما يقام القرد عنه يتعجّا ونه

ولا يتأجَّلونه » — والقدح بالكسر السهم قبل أن يراش وينصل . قاله في « القاموس » . وقال في « النهاية » . يقال للسهم أول ما يقطع: قطع ، ثم ينحت ويبرى فيسمى: برياً ، ثم يقوم فيسمى: قدحاً ، ثم يراش ويركب نصله فيسمى: سهماً . ومعنى الحديث أنهم يقيمون حروف القرآن ، ولكنهم يضيعون حدوده ، ويتعجلون أجره في الدنيا ، ولا يتأجَّلون الثواب عند الله يوم القيامة .

وروى أبو داود أيضاً . عن سهل بن سعد أن النبي وَيَتَالِيهُ قَالَ : « اقرؤوه ُ قبل أن يقرأه قوم يقيمونه كما يقام السهم ، يتعجّلون أجره ولا يتأجّلونه » والسهم: هو الذي يُرمى به عن القوس كما في « النهاية » .

وروى البيهقي في « شعب الإيمان » عن بريدة ، عن النبي مِيَّالِينِيْ ، أنه قال : « من قرأ القرآن يتأكَّلُ ، به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم » .

والأحاديث في ذلك كثيرة ، لو ذهبنا ننقلها لاحتاج ذلك إلى كتاب كبير ، وإنما المقصود تنبيه النبيه ، الخائف على

دينه ، القاصد بأعماله وجه الله تعالى .

وأما أقوال العلماء الدَّالة على بطلان الإجارة على التلاوة، فأشهر من أن تخصر ، امتلائت منها فأشهر من أن تحصر ، امتلائت منها بطون الدفاتر ، وعرفها من وفقه الله من ذوي البصائر، وإليك قطرة من فيض بحر ، ودرَّة من عقد نحر .

قال العلامة الحجاوي في « الإقاع » – من كتب الحنابلة : ويحرم ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ، وهو المسلم . ولا يقع إلا قربة لفاعله ، كالحج ، والعمرة ، والانزان ونحوها ، كاقامة ، وإمامة ، وصلاة ، وتعلم قرآن ، وفقه ، وحديث ، وكذا قاله ابن حمدان .

قلت : والتلاوة يختص فاعلما أن يكون من أهل القربة فلا تصح الإجارة عليها ، لائن الكافر يمنع من شراء المصحف، وقراءة القرآن .

وقال الامام البركوي في كتابه « الطريقة المحمدية » في الفصل الثالث ، في أمور مبتدعة وباطلة ، أكب الناس علمها

على ظن أنها قرب مقصودة . . . إلى أن قال : ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده ، وباعطاء دراهم لمن بتلو القرآن لروحه ، أو يسبح أو يهلل له ، وكلها بدع منكرة باطلة ، والمأخوذ منها حرام للآخذ ، وهو عاص بالتلاوة والذكر لا جل الدنيا . انهى ملخصاً .

وقال الامام العلامـة العيني شارح « البخـاري » : ويمنع القارى و للدنيا ، والآخذ والمعطى آثمان .

وقال تاج الشريعة في « شرح الهداية » – من كتب الحنفية – : إِن القرآن بالأُجرة لا يستحق الثواب ، لا للميت، ولا للقارى .

وقال العلامة خير الدين الرملي: المفتى به جواز الأخذ. استحساناً على تعليم القرآن ، لا على القراءة المجردة ، والإجارة. في ذلك باطلة ، وهي بدعة لم يفعلها أحد من الخلفاء.

وقال الامام ابو الحسن البعلي في « اختيارات شيخ الاسلام»: ابن تيمية رحمه الله : ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها

إلى الميت ، لأنه لم يُنقل عن أحد من الأعمة الإذن في ذلك . وقد قال العلماء : إن القارى وإذا قرأ لأجل المال ، فلا ثواب له . فأي شيء يهدى إلى الميت ؛ وإعا يصل إلى الميت العمل الصالح . والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأعمة ، وإعا ثنازعوا في الاستئجار على التعليم ، ولا بأس بأخذ الأجرة على الرقية . ونص عليه الامام احمد رحمه الله .

قلت: فتأمل قول شيخ الاسلام: والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الائمة، مع سعة اطلاعه، وإحاطته بأقوال العلماء؛ يتبين لك بطلان الإجارة على التلاوة ، ومن أجاز ذلك، فيطلب منه الدليل من الكتاب والسنة.

وأما ما رواه البخاري عن ابن عباس ، أن نفراً من أصحاب النبي عليل مروا بماء فيهم لديغ \_ أو سليم \_ فعرض لهم رجل من أهل الماء ، فقال : هل فيكم من راق ؛ إن في الماء رجلاً لديغاً \_ أو سليماً \_ فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ، فـبرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ،

وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً ؟! حتى قدموا المدينة فقالوا: يارسول الله : أخذ على كتاب الله أجراً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله».

فلم يقل أحد من الأئمة : إنه يدل على جواز أخذ الأجرة على مجرد النسلاوة . وإعما استدل به بعضهم على جواز أخذها على التعليم .

وقد ادعى جماعة من العلماء أنه منسوخ بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، كما في « عون الباري لحل أدلة البخاري » وبعضهم استدل به على أخذ الأجرة على الرقية فقط . وقال : الأخذ ليس على مجرد التلاوة ، وإناهو على المعالجة والمداواة .

ولهذا قال الامام البغوي في « شرح السنة » لما ذكر هذا الحديث : وفيه دليل على جواز الرقية بالقرآن ، وبذكر الله ، وأخذ الأجرة عليه ، لأرن القراءة والنفث من الأفعال

المباحة ، وفيه إياحة أجر الطبيب والمعالج ، فجعل المأخوذ على المعالجة ، لا على مجرد التلاوة .

وظاهر كلام شيخ الاسلام يدل على ما ذكرناه ، والله أعلم فتبين أن الإجارة على مجرد التلاوة باطلة ، وأن الأجير لا يستحق أجراً ، وليس له ثواب يهديه لأحد من المسلمين ، لا حي ، ولا ميت .

وينبغي أن يعلم أن كلامنا في النلاوة لا غيرهـا من سأتر القرب ، ولا تقاس على غيرها ، لوجود الأدلة الدالّـة على تحريمها بأجرة .

وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: لا قياس مع النص، ولا إشكال أنه ما أفسد الدين شيء مثل القياسات الفاسدة، والتأويلات الباطلة.

إذا تقرر ما تقدم ، فقد اختلف العلماء في ثواب أعمال البر، ما عدا النلاوة بأجرة ، هل يصل إلى الأموات ، أم لا ؛ فذهب جماعة إلى أنه لا يصل إليه شيء ، مستدلين بعموم قوله تعالى :

( وأن ْ ليسَ للانسانِ إلا ما سعى ) النجم : ٣٩ .

وذهب جمهور العلماء إلى أنه يصل مستدلين عا لا يحصى من أدلَّة الكتاب والسنة . وهو الحق الذي نعتقده ، ونقول به .
قال الامام أحمد : الميت يصل إليه كل شيء من الخير ، للنصوص الواردة فيه .

وقال في « الاقناع » : وكل قربة فعلها المسلم ، وجعل ثوابها أو بعضها ،كالنصف ونحوه ، لمسلم حي أو ميت ، جاز ونفعه ، لحصول الثواب له . قال : واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل أو قبله . وقال في « شرح الاقناع » قال الأكثر : لا يصل إلى الميت ثواب القراءة ، وأن ذلك لفاعله .

قلت: وهـذا مذهب الشافعي إِذا كان بلا أجرة . وأما بها ، فلا يصل على قول الجمهوركما سيأتي .

وبما استدل به الجمهور على وصول ثواب الصدقة إلى الميت، ما رواه البخاري ، عن ابن عباس ، أن رجلاً قال لرسول الله ويَصِيهِ: إِن أَمِي تُوفِيت ، أينفعها إِن تصدقت عنها ؛ قال : «نعم» وكذلك الحديث الذي في « الصحيحين » عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : إن رجلاً قال لرسول الله عليه الله عليه أبي افتُلتت نفسها ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : « نعم » .

فهذان الحديثان، دليل على أن الصدقة عن الميت تنفع الميت، ويصله ثوابها .

قال الامام الخازن: وهو إجماع العلماء. قال: وكذلك أجمعوا على وصول الدعاء، وقضاء الدين، للنصوص الواردة في ذلك. قال: واختلف العلماء في الرجل إذا مات وعليه صوم، فالراجع جوازه عنه، للأحاديث الصحيحة فيه.

وأما الصلوات، وسائر التطوعات ، فلا يصله عند الشافعي، والجمهور .

وقال أحمد: يصله ثواب الجميع ، والله سبحانه وتعالى أعلم . وقال في « شرح الكنز » : وقال في « شرح الكنز » : م

إِن للانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره ، صلاة كان ، أو صوماً ، أو حجاً ، أو صدقة ، أو قراءة قرآن ، أو غير ذلك ، من جميع أنواع البرِّ ، ويصل ذلك إلى الميت ، وينفعه عند أهل السنة . انتهى .

قلت : ولا بد من ملاحظة ما تقدم من التفصيل ، لاسيما ماحكاه في « شرح الاقناع » عن الأكثر ، من عدم وصول القراءة إلى الميت .

وقال في « نيل الأوطار » أيضاً : والمشهور من مذهب الشافعي ، وجماعة من أصحابه ، أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن .

وذهب الامام أحمد ، وجماعة من الملماء ، وجماعة من أصحاب الشافعي ، إلى أنه يصل ، قاله النووي في « الأذكار » فقد حكى النووي ، إمام الشافعية في عصره وما بعده : أن مشهور مذهب الامام الشافعي ، عدم وسول ثواب قراءة القرآن إلى الميت .

وقال في « شرح صحيح مسلم » في باب وصول الصدقة عن الميت إليه ما نصه : والمشهور في مذهبنا \_ يعني الشافعية \_ أن قراءة القرآن ، لا يصله ثوابها .

وفي « شرح المنهاج » لابن النحوي ، لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءه على المشهور .

وقال الامام الخازن الشافعي في تفسير سورة (النجم): والمشهور من مذهب الشافعي، أن قراءة القرآن، لا يصله ثوامها،

وقال جماعة من أصحابه : يصله ثوابها .

فهذه نصوص عاماء الشافعية في حكاية مذهبهم ، أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت ، هذا إذا كان بلا اجرة ، وأما بها ، فلا يصل على قول جمهور العلماء ، وليس للقارىء ثواب كما تقدم ، والمأخوذ على ذلك حرام ، وآخذه داخل تحت قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنو إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصد ويت عن سبيل الله )

التوبة: ٣٤. ومما يزيد المقام اتضاحاً ، والباطل افتضاحاً ، ما ذكره العلامة السيد نعان الآلوسي في « جلاء الهينين » حيث قال بعد كلام سبق: هل للانسان أن يجعل تواب عمله لغيره ، أم لا ؟ فأهل السنة على الأول ، والمعتزلة على الناني . لكن استثنى مالك ، والشافعي ، العبادات البدنية المحضة ، كالصلاة ، والتلاوة ، فلا يصل توابها إلى الميت عندها ، بخلاف غيرها ، وهو المشهور عن الشافعي .

والذي حرَّره المتأخرون من الشافعية ، وصول القراءة للميت إذا كان بحضرته ، أو دعا له عقبها ، ولو غائباً ، لا ن في محل القراءة تنزل الرحمة والبركة ، والدعاء عقبها أرجى للقبول . ومقتضاه أن المراد انتفاع الميت بالقراءة ، لا حصول نوابها له .

وأما عندنا ، فالواصل إليه نفس الثواب ، وهذا إذا لم تكن القراءة بالأجرة ، وأما إذا كانت بالأجرة ، فلا تجوز على قول الجمهور المفتى به ، والله سبحانه وتعالى أعلم . انتهى كلامه رحمه الله تعالى . فقد ظهر مما أمليناه ، أن مذهب الامام الشافعي ، و كذا مالك ، عدم وصول ثـواب قراءة القرآن للائموات ، إذا كان بلا أجرة . وأما إن كان بأجرة ، فلا يصل باتفاق الأعمة ، وهذا يعرفه من تحلي بحلية الانصاف ، وطرح رداء العناد والاعتساف ، فمن ادعى من الشافعية ، أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الائموات ، فهو بين أمرين ، إما معاند ، أو جاهل بمذهبه ، وقد قامت عليه الحجة من مذهبه بما ذكرناه .

وهاهنا فوائد ينبغي ذكرها ، ويهم طالبَ العلم معرفتُها الا ولى في بيع المصاحف وأخذ الا جرة على كتابتها .

قال الامام البغوي في «شرح السنة»: اختلف أهل العلم في بيع المصاحف ، قال ابن عمر : بئس التجارة بيع المصاحف ، وكتابها بالأجرة . ويروى عنه أنه كان يقول : وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف ، وكره يعها وشراءها ، علقمة ، وشريح ، وابن سيرين ، والنخعي . وكرهت طائفة بيعها ، ورخصوا في شرائها .

وروي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبير ، والحكم .

وقال الامام أحمد بن حنبل : الأمر في شرائها أهون ، وما أعلم في البيع رخصة ، ورخص أكثر الفقها، في يعها وشرائها ، وهو قول الحسن ، والشعبي ، وعكرمة ، واليه ذهب سفيان الثوري ، ومالك ، والثافعي ، وأصحاب الرأي . انتهى .

وقال في «الاقناع» و «شرحه»: ويحرم بيع مصحف ولو في دين ، ولا يصح لكافر ، وتبعه في « المنتهى » . ومقتضاه صحته للمسلم مع الحرمة . وكذا إجارته ، ورهنه ، فيحرمان ، ولا يصحان ، وبلزمه بذله لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفاً غيره ، ولا تجوز القراءة فيه بلا إذن مالكه ، ولا يكره شراؤه ، ولا إبداله عصحف آخر ، مالكه ، ولا يكره شراؤه ، ولا إبداله عصحف آخر ، ويجوز نسخه بأجرة ، ولا يقطع سارق بسرقته ، أي : المصحف ، لأنه لا يباع .

الثانية : اختلف العلماء في الأجرة على تعليم القرآن . قال في « شرح السنة » : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن غير مباح ، وهو قول الزهري ، وأبي حنيفة ، وإسحاق .

وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال مالم يشرط، وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، والشعبي .

وقال بعض أهل العلم: أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالان ، فاذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به ، حل له أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، لأنه غير متعبين عليه . وإن كان في حال ، أو موضع لا يقوم به غيره ، لم يحل له أخذ الأجرة عليه . وتأول على هذا اختلاف الا خبار فيه .

وقال الامام ابن رشد المالكي في « بداية المجتهد ونهاية المقتصد »: وأما الاستئجار على تعليم القرآن ، فقد اختلفوا فيه أيضاً ، فقد كرهه قوم ، وأجازه آخرون . والذين أباحوه ، قاسوه على سائر الأفعال ، وذكر حديثين في الرقية دليلاً لهذا القول ،

ثم قال: وأما الذين كرهوا الجُعثل على تعليم القرآن ، فقالوا: هو من باب الجعل على تعليم الصلاة ، قالوا: ولم يكن الجعل المذكور في الإجارة على تعليم القرآن ، وإعما كان على الرقى ، وسواء كانت الرقى بالقرآن أو غيره ، فالاستئجار عليه عندنا جائز ، كالعبلاجات ، قالوا: وليس واجباً على الناس . وأما تعليم القرآن فهو واجب الناس .

وقال الشعراني في «الميزان»: ومن ذلك قول أبي حنيفة، وأحمد ، أنه لا يصح الاستئجار على القرب الشرعية، كالحج، وتعليم القرآن، والإمامة، والائذان، مع قول مالك، والشافعي، أنه يجوز ذلك في الإمامة عفردها.

وقال الامام ابن القيم في «أعلام الموقعين» في فتاوى النبي وقال الامام ابن القيم في «أعلام الموقعين» في فتاوى النبي وسأله على عليه أجراً كتاب الله » في قصة الرقية ، لأن تلك جعالة على عليه أجراً كتاب الله » في قصة الرقية ، لأن تلك جعالة على

الطب، فطبه بالقرآن، فأخذ الأجرة على الطب، لا على تعليم القرآن ، وهاهنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، فان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: (قل لا أسألكم عليه ِ أَجْراً) الا نعام: ٥٠ وقال تمالى : (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم) سبأ : ٤٧ وقال سبحانه وتعالى : ( انتَّبِعوا من ْ لا يسألكم أجْراً ) يس : ٢١ فلا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الاسلام والقرآن . انتهى . فتأمل الفرق بين حديث عبادة ، وحــديث ابن عبــاس ، يظهر فلك ما صرح به الامام ابن القيم ، من أن حديث عبادة دالٌ على تحريم الأُجرة على تعليم القرآن ، وحديث ان عباس دال على جواز الأجرة والجعل على الطبِ بالقرآن . وهذا لا خلاف فيه بين أكثر العلماء ، كما أنه لم يرخص أحد من العلماء في جواز الأُجرة على تلاوة القرآن ، كما ذكره شيخ الاسلام في الفتاوي .

والثالثة في كراهة القراءة عند القبر. قال في « الاختيارات » ونقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن على القبور ، وهـو قول

جمهور السلف . واتخاذ المصاحف عند القبر بدعة ولو للقراءة ، ولو نفع الميت ، لفعله السلف ، ولم يقل أحد من الأعمة المعتبرين ، إن الميت يؤجر على اسماعه للقرآن . ومن قال : إنه ينتفع بساعه دون ما إذا بعد ، فقوله باطل يخالف الاجماع . والقراءة على المحتضر ، فالها تستحب بد ( يس ) . انهى ملخصاً .

الرابعة: في كيفية إهدا ثواب الأعمال الصالحات إلى الأحيا والا موات من المسلمين . قال في « الاقناع» و « شرحه » : ويستحب إهدا ذلك ، فيقول : اللهم اجعل ثواب كذا لفلان ، وذكر القاضي أنه يقول : اللهم إن كنت أثبتني على هذا ، فاجعله أو ما تشا منه لفلان . وقال ابن تميم : والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى ، ثم يجعله له ، أي : للمهدى له ، فيقول : اللهم أثبني برحمتك على ذلك ، واجعل ثوابه لفلان ، وللمهدي ثواب الاهدا . و قال بعض العلما : يثاب كل من المهدي والمهدى له ، وفضل الله واسع .

الخامسة: قال الامام النووي في « التبيان » والامام الله وي « التبيان » والامام العلامة ابن مفلح في « الآداب » وغيرها: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العظيم على الاطلاق ، وتنزيه وصبانه .

قلت: وقد خالف في ذلك جماعات من الجهال، فقرؤوا القرآن من غير تعظيم ولا احترام، فيسمع من يمر بهم اللغط، والكلام البذي، والمنكرات، وقول الزور، وهم بهذا الفعل آعون، لأنهم خالفوا إجماع المسلمين، بل خالفوا أمر رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: (وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترجمون) الاعراف: ٢٠٤،

قال الامام القاضي عياض: اعلم أن من استخف بالقرآن، أو بالصحف، أو بشيء منه ، أو جحد حرفاً منه ، أو كذب بشيء مما صرح به فيه ، من حكم ، أو خبر ، أو أثبت ما نفاه ، أو نفى ما أثبته ، وهو عالم بذلك ، أو شك في شي من ذلك ، فهو كافر باجماع المسلمين .

قال: وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار ، المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين ، مما جمعه الدفتتان من أول ( الحمد لله رب العالمين ) إلى آخر ( قل أعوذ برب الناس ) كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد ويتيالي ، وأن جميع ما فيه حق ، وأن من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك ، أو بدله بحرف آخر مكانه ، أو زاد فيه حرفاً لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الاجماع ، وأجمع عليه أنه ليس بقرآن ، عامداً لكل هذا ، فهو كافر .

قلت: فياويل من بدَّل كلمة (استوى) هذه الكلمة العظيمة بكلمة (استولى) تلك المرذولة الساقطة .

السادسة: في مذهب السلف في كلام الرب سبحانه و تمالى . قال الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصواب في هذا الباب وغيره ، مذهب السلف وأعتها ، أنه سبحانه وتعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ، وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته ، وأن كلماته لا نهاية لها ، وأنه نادى موسى بصوت سمعه موسى ،

وقد ناداه حين أتى ، لم يناده قبل ذلك ، وأن صوت الرب عز وجل لا يماثل أصوات العباد ، كما أن علمه لا يماثل علمهم، وقدرته لا تماثل قدرتهم ، وأنه سبحانه وتعالى بائن عن مخلوقاته بذاته وصفاته ، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته وصفاته القائمة بذاته ، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته .

وأن أقوال أهل التعطيل والآتحاد الذين عطاًلوا الذات أو الصفات ، أو الكلام أو الأفعال، باطلة.

وأقوال أهل الحلول الذين يقولون بالحلول في الذات، أو الصفات باطلة . انتهى كلامه رضى الله تعالى عنه .

السابعة : قال في « الاقناع » : ويستحب حفظ القرآن إجماعاً ، وحفظه فرض كفاية إجماعاً .

ويسن ختمه في كل اسبوع ، ويكره تأخير الختم فوق أربعين يوماً بلا عذر .

ويحرم إِن خاف نسيانه ، ويختم في الشناء أول الليل ،وفي الصيف أول النهار ، ويجمع أهله وولده عند ختمه، ويدعو نصاً.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على على أشرف المخلوقات ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم باحسان ، السالكين مسلك ذوي السعادات .

وهذا آخر الجواب ، والله ولي التوفيق والصواب . وقد تحر يت فيه المدل والانصاف ، مع أني على يقين أنه سيغيظ عبيد الدرهم والدينار الدجاجلة الآكلين أموال الناس بالباطل .

وإذا قلت الحق ، وأدّ بت الجواب ، فلا أُبالي بالمدح والقدح . إذا صح منك الود ياغاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب وما أحسن ما قيل :

وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها ويجب على كل مسلم التأدب بشأديب الله ، والامتشال لأوامرالله قال الله تعالى: (فبيشر عباد . الذين يستمعون القول فيتسبعون أحسنه أولئك الذين هداه الله وأولئك هم أولوا الألباب)الزمر:١٨،١٧، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

﴿ انْهُ الرسالة الثانية بحمد الله تعالى ﴿

\* \* \*

## الرسالة الثالثة

الأجوبُ قائحيت أن على على الأجوبُ قائم المفيدة في الأسمال المفيدة في الأسمال المفيدة في المناسبة في المناسبة الأسمال المفيدة في المناسبة الأسمال المناسبة ا

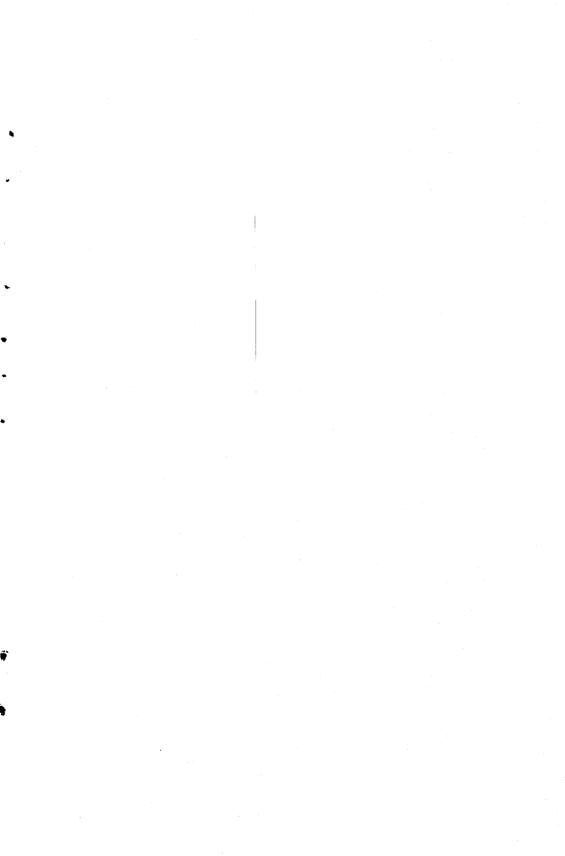

## بسيائدار حمرارحيم

الحمد لله المتفرد بصفات الكمال ، المنعوت بنعوت العظمة والجلال ، الذي علا فوق مخلوقاته ، وتنزه عن سمات المحدثات، فلا تشبه ذات بذاته .

والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي عرج به الى ربه ، فنال الكمال بدنوه من الله وقربه ، وعلى آله وأصحابه الطاهرين الذن أبد الله بنصرهم قواعد الدين .

أما بعد فهذه كلمات مختصرة ، تشتمل على حل الأسئلة التي أوردها الامام الشيخ عبد الرحمن بن حسن قدس الله سره في بعض مؤلفاته المفيدة ، جزاه الله عن الاسلام والمسلمين أحسن الجزاء ، طلبها مني بعض الاخوان العارفين ، ولعلمي بحسن

نيته ، ومحبته للعلم ، والفقه في الدين ، كتبت هـذه الكلمات التي سميتها.

« الاجوبة الحميدة عن الأُسئلة المفيدة » .

ومن الله وحده أستمد التوفيق والسداد ، اذ عليه التوكل والاعتماد .

وقبل الاخذ في الجواب ، لذكر عبارة الصنف مجملة ثم نعود الى حلها تفصيلاً .

قال عليه الرحمة: ما معنى كلمة الاخلاص « لااله الاالله » وما الا لهية المنفية بـ « لا » النافية للجنس ؛ وما خبرها ؛ وما معنى الا لهية التي ثبتت لله وحده دون ما سواه ؛ وما أنواع التوحيد وألقابه وأركانه ؛ وما معنى الاخلاص الذي أمر الله به عباده وأخبره أنه له وحده ؛ وما تعريف العبادة التي خلقوا لها ؛ وما أقسام العلم النافع الذي لا يسمى بهذا الاسم غيره ؛ وما صفة اشتقاقه من المصدر الذي هو معناه ؛ انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

فأما قوله: ما معنى كلمة الاخلاص «لااله الاالله»؟ فأقول: إِن كلمة الاخلاص « لااله الاالله» هي كلمـة النقوى، وهي العروة الوثقى، وهي في الدنيا لمن قالها من السيف جُننَّة، وفي الآخرة لمن عمل بمقتضاها مفتاح الجنة.

وفي « مسند البزار » عن عياض الأنصاري ، عن النبي عَيَّلِيَّةُ أنه قال « إِن لااله الا الله كلمة على الله كريمة ، لها عند الله مكان ، وهي كلمة من قالها صادقاً أدخله الله بها الجنة ، ومن قالهاكاذباً حقنت ماله ودمه ، ولقى الله غداً فحاسبه ».

قال شيخ الاسلام: اتفقت الأمة على أن أصل الاسلام، وأول ما يؤمر به الخلق ، شهادة ان لااله الا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فبذلك يصير الكافر مساماً ، والعدو ولياً ، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال . ثم إن كان ذلك من قلبه ، فقد دخل في الايمان ، وإن قاله بلمانه دون قلبه ، فهو في ظاهر الاسلام دون باطن الايمان . انتهى .

وهذه الكلمة الطيبة داليَّة بمنطوقها وموضوعها على نفي

الستحقاق الالهية عن غيره تعالى ، والبراءة من كل معبود سواه، واثبات استحقاق الالهية على وجه الكمال لله تعالى، فالنفي يستفاد من «لا » واسمها وخبرها المقدر، والإثبات يستفاد من الاستثناء، لأن الاثبات بعد النفي المتقدم أبلغ من الاثبات بدونه ، وهذه طريقة القرآن عقرن بين النفي والاثبات غالبًا ، كما في هـذا المُوضَع ، لأن المقصود لا يحصل إلا بهما . قال تعمالي ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي لا انفصام لها والله سميع عليم ) البقرة : ٢٥٦ وقال تعالى ( وقضى ربك ان لا تمبدو الا اياه ) الاسراء : ٢٣ قال ان القيم : وطريقة القرآن في مثل هذا ، أن يقرب بين النفي والاثبات ، فينفي عبادة ما سوى الله ، ويثبت عبادته ، وهذا هو حقيقة التوحيد ، والنفي المحض ليس بتوحيد ، وكذلك الاثبات بـدون النفي ، فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي والاثبات ، وهذا حقيقة « لااله الا الله ».

إِذَا تَقْرِرُ هَذَا، فَعَنَى « لَا الله الآ الله » أي لا معبود حق الا الله ،

فتضمنت نفي استحقاق الالهية عا سوى الله ، واثباتها له جل، وعلا ، و « لا » نافية للجنس « وإله » اسمها مبني على الفتح في على نصب ، وخبرها مقدر ، تقديره : حق ، وهو مرفوع بالضمة الظاهرة ، و « الا » حرف استثناء ، والاسم الكريم مستثنى ، وهو مرفوع بالضمة الظاهرة ، لأنه بدل من الخبر عند البصريين ، وعطف نسق عند الكوفيين ، و « لااله الا الله » لها شروط سبعة ، وعطف نسق عند الكوفيين ، و « لااله الا الله » لها شروط سبعة ، ذكرها السائل في « شرح التوحيد » . أحدها : العلم المنافي للجهل . الثاني : المنافي للشك. الثالث : القبول المنافي للرد . الرابع : الانقياد المنافي للترك . الحامس : الاخلاص المنافي للشرك . السادس : الاخلاص المنافي للشرك . السادس : الصدق المنافي للكذب . السابع المحبة المنافية لضدها .

وأما قوله: ما الالهية المنفية بـ «لا» النافية للجنس؟ فأقول: هي العبادة بحق، فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله، فقد اتخذه الها ، وعبده من دون الله، والمخلوق لا يستحق شيئًا من ذلك ، كما قال تعالى: ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) البقرة: ١٦٣٠

وقال تمالى: (ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل) الحج: ٦٢ فتضمن هذا نفي الالهية التي هي العبادة بحق عما سوى الله ، وإثباتها لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى، فظهر بطلان عبادة الأموات، والأشجار، والاحجار، والاستغاثة بغير الله الذي لا يملك الضر والنفع أحد سواه.

وأما قوله : وما خبرها ؟

فأقول: قد سبق منا تقديره بقولنا: حق ، لا كما قدره الجاهلون ، بمعنى « لا إله إلا الله » بقولهم: ممكن ، أو موجود ، فان هذا غلط فاحش ، لأن معناه أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخر ، وهذا جهل عظيم بمعنى هذه الكامة الطيبة ، فالنزاغ بين الرسل وقومهم في كون آلهتهم حقاً أو باطلا كما هو ظاهر لمن تدبر القرآن .

وأما قوله: وما معنى الالهية التي ثبتت لله وحده دون سواه؟ فأقول : قد علم مما قدمنا جواب هذا السؤال ، فان معنى الالهية: العبادة ، ولا يستحقها إلا الله وحده ، لا ملك مقرب ، ولا نبي مرسل .

ورحم الله الحق الامام ابن القيم حيث قال : وهو الآله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان بلكل معبود سواه فباطرل من عرشيه حتى الحضيض الداني وأما قوله : وما أنواع النوحيد؟

فأقول: أما التوحيد ، فهو إفراد المعبود بالمبادة ، مع اعتقاد وحدته ذاتاً ، وصفات ، وأفعالاً ، فلا تقبل ذاته الانقسام بوجه ، ولا تشبه صفاته الصفات ، ولا تنفك عن الذات ، ولا تدخل أفعاله الاشتراك ، فهو الخالق دون من سواه .

وأما أنواعه ، فنوعان : توحيد في المعرفة والاثبات ، وتوحيد في الطلب والقصد .

فالأول: توحيد الربوبية ، وهو إِثبات حقيقة ذات الرب ، وصفاته ، وأسمائه ، وأفعاله ، وتكلّمه بكتبه ، وتكليمه لمن شاء من عباده .

وأما الثاني، فهو توحيد الالهية والعبادة ، وقد أرسل الله

الرسل ، وأنزل الكتب ، لتقرير النوع الأول ، ودعوة المشركين إلى الثاني .

وأما قوله : وألقابه

فأقول: ألقاب التوحيد ثلاثة . أحدها: توحيد الالهية . وثانيها: توحيد الربوبية . وثالثها: توحيد الأسماء ، والصفات.

فتوحيد الالهية: إفراد الله بالعبادة ، وتوحيد الربوبية : اعتقاد أن لا خالق ، ولا رازق ، ولا نافع ، ولا ضار ، ولا مدبر لا مر من الا مور إلا الله . وتوحيد الا سماء والصفات ، أن يوصف الله عا وصف به نفسه ، أو وصفه به رسوله علي نفياً وإثباتاً .

وأما قوله : وأركانه

فأقول: أركان التوحيد اثنان، وهما الصدق، والاخلاص. وحقيقة الصدق: بذل الجدّ والاجتهاد في تجريد التوحيد، والمتابعة لما ورد في كتاب الله العزيز، وما صح عن نبيه عليه الله العزيز، وما صح عن نبيه عليه في فيجتهد المريد نجاته في تصحيح الاعمال، والاقوال، والاعتقادات،

وأن تكون موافقة لما شرعه الله على لسان رسوله على الله ولا يتعبد بالبدع والضلالات ، وما تهواه نفسه ، كحال من استحوذ عليهم الشيطان ، فعبدوا الأموات ، وأنكروا الصفات ، وحر فوا كتاب الله أشد من تحريف اليهود والنصارى للتوراة والانجيل.

وما أحسن ما قاله بعض الأثمـة : أصل دين الاسلام وقاعدته أمران : أحدهما : عبادة الله وحده . والثاني : أن لا يعبد إلا عا شرع .

ولما ذكر العلامة الامام ابن القيم في « النونية » (۱) التوحيد الذي خلق الله لأجله عباده: الذي هو مدلول « لا إله إلا الله » قال مبيناً لركنيه:

والصدق والاخلاص ركنا ذلك الة

## توحيدكا لركنين للبنيان

<sup>(</sup>١) وقد طبعها المكتب الاسلامي مع شرحها للشيخ أحمد بن عيسى المسمى بدرة توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ، سنة ١٣٨٢ هـ

ثم عرَّف رحمه الله الركنين بقوله :

وحقيقة الاخلاص توحيد المرادة وهو بذ

ل الجهد لاكسلاً ولا متوان

فتبين من هذا معنى الصدق.

وأما الاخلاص فيتضبح مما يأتي بعد هذا .

وأما قوله: ما معنى الاخلاص الذي أمر الله به عباده ، وأخبر أنه له وحده ؛

فأتول: الاخلاص عبارة عن النية الخالصة ، وتجريدها على على شوائب الرياء ، فيأتي العامل بأعمال الطاعة لوجه الله تعالى مخلصاً له ، ولا يريد بذلك رياء ولا سمعة ، وأن يقصد بقلبه رضى الله جل جلاله بالعبادة .

وفي « صحيح مسلم » عن أبي هريرة عن النبي عَيَّمَا أَنَّهُ قَال : « إِن الله لا ينظر إِلى أجسامكم ، ولا إِلى صوركم ، ولكن ينظر إِلى قلوبكم » ولهذا قال بعض العارفين : إِنما تتفاضلون

بالارادات ، ولم تتفاضلوا بالصوم والصلاة .

وقد كان السلف يجتهدون في إصلاح النية والارادة ، حتى قال سفيان الثوري : ما عالجت شيئًا أشد علي من نيتي ، لأمها تتقلب علي .

وقال غيره : تعلُّموا النية ، فانها أبلخ من العمل ، وذلك أن قيام الدين إنما هو بالنية الصادقة ، والعمل بالسنة الثابتة ، فاذا انتفى أحدهما ، فالعبادة باطلة لانتفاء الاخلاص الذي أمر الله به عباده ، وأخبر أنه له وحده ، كما قال جلَّ وعلا ( وما أمروا إِلا اليعبدوا الله مُخلصينَ له الدين مُحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة َ وذلك دن القيمة ) البينة : ٥ وقد نبذ عباد الأموات كتات الله وراء ظهورهم ، فأشركوا في عبادة الله من لا يستحق العبادة ، من الأشجار ، والأحجار ، والغائبين ، والأموات ، فدعوه من دون الله، ومع الله ، وأثبتوا لهم التصرف بعد المات كحال الحياة ، بل اعتقدوا أن آلهم بعد المات أكمل حالاً منهم قبله ، وهذا هو الشرك العظيم الذي ينافي التوحيد والاخلاص،

وقد عم في غالب الأقطار ، فأنا لله وإنا إليه راجعون -وما أحسن قول الامام ابن القيم في « نونيته »: فقيام دين الله بالاخلاص وال إحسان إنها له أصلان إلا الذي قامت به الأصلان لم ينج من غضب الإله وناره والناس بعدُ فشرك بالهه أو ذوابتدا عأوله الوصفان والله لا برضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان فالعارفون مراده إحسانه والجاهلون عمواعن الاحسان وأما قوله : وما تعريف العبادة التي خلقوا لها ؟ فأقول: العبادة لغة: الانقياد، والخضوع، والتذلل، وأما شرعاً : فعرفت بتعاريف لا ينافي بعضها بعضاً ، كقولهم : العبادة ما أمر به شرعـاً من غير اطراد عرفي ، ولا اقتضاء عقلي -وعرفها جماعة : بأنها كمال الحب والخضوع المتضمن كمال الطاعة -وقال شيخ الاسلام: العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله و برضاه ، من الأقوال ، والاعمال ، الباطنة والظاهرة ، مثل الصوم ، والصلاة ، والزكاة ، والحج ، وأداء الأمانة ، وصدق الحديث ،

وبرّ الوالدين، وصلة الارحام، إلى غير ذلك من أنواع البر والطاعة التي أمر الله بها، فعبادة الله: طاعته بفعل المأمور، وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الاسلام الذي خلق الله العباد لأجله، كما قال تعالى (وما خلقت ُ الجن والانس إلا ليعبدون) الذاريات:٥٠. وقد عكس عباد الأموات القضية، فأسلموا وجوههم لغير الله، وصرفوا العبادة لمن لا يستحقها من الأوثان، وتقربوا إلى الله عما يكون سبباً لمقتهم وبغضهم وطرده من رحمة الله. قال تعالى (إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) المائدة: ٧٧.

وأما قوله : وما أقسام العلم النافع الذي لا يسع أحداً جهله ؟

فأقول: إن العلم النافع في الدنيا والآخرة: هو علم الكتاب والسنة، وما سواه، فاما أن يكون علماً ، فلا يكون نافعاً ، وإما أن لا يكون علماً وإن سمّي به ، ولئن كان علماً نافعاً ، فلا بد أن يكون في ميراث النبي وَلَيْنَا لِللهِ عَلَى عنه مما هو مثله، أو خير منه .

ولله در القائل حيث يقول :

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه كلا ولا رد النصوص تعمداً حنراً من التجسيم والتشبيله حاشا النصوص من الذي منيت به

من فرقة التعطيـل والتمويــه

ولبعض العلماء رحمهم الله تعالى :

ومن لا يربيه الرسول ويسقه لباناً له قد دراً من ندي قدسه فذاك لقيط ماله نسب الولا ولا يتعدى طور أبناء جنسه

فالعلم النافع: هو ما جاء في كتاب الله تعالى، وما صح في سنة رسول الله ويسلم ، وذلك يتضمن معرفة الله تعالى بصفاته ، وما أمر به عباده ، وما نهاهم عنه ، وما يترتب على ذلك من الجزاء في الدار الآخرة ، وهذه هي أقسام العملم النافع ، كما قال ابن القيم في « النونية » :

والعلم أقسام ثلاث مالها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الاسماء للرحمن

والاءمر والنهي الذي هو دينه

وجـزاؤه يوم المعـاد الثــاني

والـكل في القرآن والسنن التي

جاءت عن المبعوث بالفرقان

واللهما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذبان فيجب على كل مكلف وجوبًا عينيًا الإعدان بجميع كتب الله ، فيمتقد أن الله واحد ، أحد ، فرد ، صمد، وأنه المستحق للعبادة دون من سواه ؛ كما قال تعالى: (فاعلم أنه لا إِله إِلا الله ) محمـد : ١٩ وأنه متصف بجميع ماوصف به نفسه في كتــابه ، وما وصفه به رسوله ﷺ، مثل الكلام بصوت، وحرف يليقان بعظمته تعالى ، وأنه يتكلم بمشيئته وإرادته ، يتكلم بشيء بعــد شيء ، وأنه مستو على عرشه ، بأنن من خلقه ، وأن له وجهاً ، ويدين ٬ وعينين ، وقدماً ، وساقاً ، وصورة ، وسمعاً ، وبصراً، وعلماً ، وإرادة ، وقدرة ، ومشيئة ، وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، وأن ذاته لا تشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات ، كما قال تعالى: ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) الشورى : ١١ .

وكذلك يجب على كل مكلف الإعاث علائكة الله، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإعان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله.

وكذا يجب على المكلف امتثال ما أمر الله به في كتابه، وما أمر به رسوله ويتعليه ، من الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر، وغير ذلك مما هو مفصل في كتب أهل السنة والجماعة بأدلته الشرعية .

وقال في « شرح الاقناع » قال الامام أحمد رحمه الله: ويجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه . قيل له: فكل العلم يقوم به الدين ؟ قال : الفرض الذي عليه في نفسه لابد له من طلبه . قيل له ، مثل أي شيء عقال : الذي لا يسعه جهله ، صلاته ، وحو ذلك .

وكذلك يجب على المكلف اجتباب مباسى الله عنه على

لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو العلم النافع الذي لا يسع أحداً جهله.

وللعلم ست مراتب ذكرها الامام الحافظ ابن القيم في « مفتاح السعادة » أولها: حسن السؤال الثاني : حسن الانصات والاستماع . الثالث : حسن الفهم . الراع : الحفظ . الخامس: التعليم . السادس : ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده .

وأما قوله : مامعنی اسم الله تعالی الذي لا يسمی بدا الاسم غيره ؟.

فأقول: معناه: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما نقله المفسرون عن ابن عباس، وأصله: الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام، فصارتا لاماً واحدة مشددة مفخمة، كما قاله علما اللغة. والإله: وضع لكل معبود حقاً كان أو باطلاً، لأنه مشتق من الإلهة، عمني العبادة.

قال في « القاموس »: أله يأله إلاهة وألوهية: عبد بعبد

عبادة ، وكل من عبد شيئًا فقد اتخذه إلهًا .انتهى .

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : الإِله : هو الله القلوب محبة ، وذلاً ، وإِنابة ، وتعظيماً ، وتوكلاً ، وخوفاً ، ورجاءً ، وكذا قال ابن القيم ، والحافظ ابن رجب ، وغيرهما من أهل العلم .

وبمد التعريف والتفخيم صار علماً على ربنا جل وعلا .

قال سيبويه : هو أعرف الممارف . قال نمالي متمدِّحاً بذلك : ( هل تعلم له سميًّا ) مريم : ٦٥ .

فقد تبين معنى الإله ، وأنه المألوه المعبود ، فما بال عباد الأموات لا يتعظون ويعتبرون وبخصون بالعبادة الحي القينوم ؟ إفوالله ما عرفوا الله ، ولا علموا معنى اسم الله إلا من عاند منهم، وألحد، وأكثره قد عسيّك عا عليه أسلافهم القائلون: (مانعده إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) الزمر : ٣ وهؤلاء نواب إبليس في الأرض الذبن أضلوا عباد الله ، فأفسد فطرهم ، وحملوهم على أن عبدوا غير الله ، وكذبوا كتابه ، ورسوله ، فانكروا الصفات، عبدوا غير الله ، وكذبوا كتابه ، ورسوله ، فانكروا الصفات،

وعبدوا الأموات ، وارنكبوا الموبقات . قال تعالى : (إنهم اتخذوا الشياطين أوليا من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون) الاعراف : ٣٠ وأما قوله : وما صفة اشتقاقه من المصدر الذي هو معناه ؟ فأقول : اختلف العلما في هذا الاسم العظيم : هل هو مشتق ، أو مرتجل للحق جل جلاله، والذي عليه المحققون أنه مشتق ، واختاره الإمام ابن القيم .

قال رحمه الله تعالى: والذين قالوا باشتقاقه إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى، وهي الالهية كسائر أسمائه الحسني، كالعليم، والقدير، والسميع، والبصير، ونحو ذلك، فان هذه الاسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لاأنها متولدة منها تولد الفرع من الأصل. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعاً، ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. انتهى.

فصفة اشتقاقه من المصدر، دلالته على مادل عليه من الصفة

الثابتة لله وحده لاشريك له، والحمد لله رب العالمين.
وقد تم جواب هذا المفيد على يد مؤلفه محمد بن عبدالعزيز المانيع في ضحوة يوم الجمعة الموافق ستة عشر من جمادى الثانية سنة ١٣٣٦ ه والله أعلم.

﴿ انْهُ تَعَالَى ﴾